

صالاح أنبوسيف

السينما فين





# ال الم التحديد: اأنيس منصور

# صلاح أبوسيف السينما فين



## هل السينا فن ؟

هذا سؤال ما زال يلح على الأذهان حتى يومنا هذا . ذلك أن السيما نشأت نتيجة لاختراع يؤدى إلى الإيهام بالحركة من خلال تتابع عدد من الصور الفوتوغرافية ، وأصبحت السيما بعد ذلك مرتبطة أشد الارتباط بالتطورات التكنولوجية والظروف الاقتصادية ، وتراوحت حرية الفنان السيمائي بين التقييد والانطلاق تراوحاً كبيراً .

وما زالت أيضاً مشكلة أصالة الفن السينائى مطروحة حتى الآن منذ أن رفض دخول السينا فى معرض الفنون الزخرفية بباريس عام ١٩٢٥، ووصل الأمر إلى أن خصص للسينا فى بعض دوائر المعارف العالمية ما يقل عن مائة صفحة فى حين خص المسرح ما يزيد على الألف.

وعندما ولدت السيها فى السنوات الأخيرة من القرن الماضى كانت كوميديات أريسطو فانيس تؤدى بنجاح ، وهى كوميديات ترجع للقرن الحامس قبل الميلاد . وإذا تأملنا الفاصل الزمنى بين إسخيلوس أبى التراجيديا فى العالم وبين جريفيث أبى الفن السيهائى فإن علينا أن نستوعب أن يكون ذلك الفاصل خمسة وعشرين قرناً من الزمان . ربما تثور مشكلة الأصالة بالنسبة للفن السيهائى نتيجة أنه نشأ كوسيلة للتسلية ، وعرف بداية فى أماكن منحطة كانت تجتذب الزبائن

بالإعلانات المثيرة.

وربما يقول البعض إن نفس الشيء يجدث الآن ولكن هل يستطيع هؤلاء إنكار التأثير العميق للسينما على المجتمع ولكن هل يستطيع هؤلاء إنكار التأثير العميق للسينما على المجتمع الا يقلد الناس نجوم السينما في ملابسهم وتسريحاتهم وتصرفاتهم الحقيقية ؟ إن السينما تتسرب إلى ما تحت الجلد وفي اللا وعي، وإننا نعيش مع السينما دائماً في أدمغتنا . إنما المشكلة أن السينما ولدت في عصر النقد .

### ولكن ما هي السينا حقيقة ؟

هل هى أفيون الشعب كما يقول البعض باعتبارها تسلية ؟ أو هى فن تنعكس فيه طبيعة العصر؟ أو هى لون جديد من ألوان الدعوة الملتزمة بالإنسان؟ أو هى أداة من أدوات الضمير؟

أهى مجرد صناعة ، أم مجرد تسلية ، أم مجرد شيء يخاطب الميل الإنساني لمعايشة الأساطير الخرافية ؟

إذا تصورنا أن السينما هي أحد تلك الأشياء فنحن مخطئون. إنها أعمق وأشمل وأخطر.

وإلا فلماذا يصنف المخرجون إلى تقدميين ورجعيين؟ ولماذا يتدخل المسئولون فى السياسات السيمائية بمجتمعاتهم؟ وما هو سبب المواقف المتعددة والمستمرة للكنيسة من بعض الأفلام؟ أو ليس ذلك دليلا على عمق تأثيرها الاجتماعى؟

#### هل السينا مجرد مستحدثات تكنولوجية ؟

إن السيما تحت الضغوط المختلفة وبفعل منافسة التليفزيون اتجهت إلى الشاشات العريضة والصوت المجسم. والدليل القاطع على أن السيما فن يستجيب لدوافع حيوية فى الوعى الإنسانى هو أن تلك المستحدثات لم تستطع إلهاء الجمهور عن أهم عنصر فى السيما، ألا وهو الموضوع. إن الجمهور يذهب إلى السيما ليرى آلامه وآماله. إنك قد تنسى أول كتاب قرأته فى حياتك، ولكنك لن تنسى أبداً أول فيلم شاهدته. وأنا وأبناء جيلى لن ننسى أبداً كوميديات شارلى شابلن، ومغامرات طرزان، وتمثيل وليم هارت الدرامى، والطابع البهيج لحفلات سيما أولمبيا، وأوركسترا بولياكين، وحسنى الشبراوينى واليانصيب، وحفلات الطلبة يوم الخميس، ويانصيب البسكليتة فى حفلة الثالثة يوم الجمعة، وأوركسترا حسن أو زيد فى سيما إيديال بعابدين، وكيف كانت الموسيقى المصرية الصميمة وتقاسيم البيانو تهز الصالة.

#### التطور الفي للسيها:

لقد بدأها الفرنسي لوميير - أبرز مخترعي السينما في العالم - بالحركة مع الفوتوغرافيا ، ثم وُجد السيناريو أي الموضوع السينمائي الذي يمكن تصويره .

وبدأ يخرج السيناريوهات ، واتجه لاختراع الحيل السينائية ، ثم

اكتشف مزايا المونتاج فاستعمله.

لكن الأمريكي جريفيث هو الذي استطاع الاستفادة الدرامية الخلاقة من المونتاج، أي فن اختيار وتركيب اللقطات في تتابع معين حيث استخدم المنظر المكبر والأحداث المتوازية، وعندما لجأ جريفيث إلى استغلال النجوم الذين قدمهم الدانمركيون عام ١٩١١ بدأ عصر الممثل.

لكن الألمان طمسوا الممثلين في عالم من الكرتون المرسوم ، في حين أظهرهم السويديون في إطار من المناظر الخارجية الخلابة ولفتوا الأنظار إلى أهمية الديكور .

وقام الأمريكيون بإضافة أخطر تطور للسينما ، باختراع طريقة بسيطة لتوفيق الموسيقي مع الصورة ، وأصبحت السينما ناطقة .

وبدءوا بتقديم كوميديات موسيقية ، ثم مسرحيات مصورة بالسينما ، ثم الحوار ، وزادت تكاليف الأفلام فأصبحنا في عصر المنتج .

وجاء عصر التليفزيون بعد الحرب ، وتعقد الموقف بالنسبة للسينما أمام المنافس الجديد ، وتم استخدام الألوان والشاشات العريضة ، وأصبحنا في عصر الموزع .

لكن محاولات المخرجين السينائيين لتقذيم أفلام من واقع الحياة وتقديم شخصيات لها مشاكل مشابهة لمشاكل الناس الحقيقية وصلت بنا إلى عصر المخوج .

## الموضوع أولاً وأخيراً

في عصور ما قبل التاريخ حين كان الإنسان يعيش في قبيلته التصرت معرفة الإنسان على ما يتعلق بحياته الخاصة وحياة الرجال القلائل الذين يعيشون معه ، ولم تكن حياتهم تختلف عن حياته في شيء ، ثم أخذت نظرة الإنسان تتسع تدريجيًّا ، وكثر تقابل أناس مختلفين بعضهم عن بعض في حياتهم ، فكانوا يتشوقون إلى معرفة المزيد عن بعضهم . وكانت هذه بداية ظهور القصة .

كان الإنسان الأول مستغرقاً بكليته في حياته الخاصة ، راضياً بها كل الرضا ، لأنه لا يعرف غيرها . فلما بدأت رواية القصة سمع عن أناس آخرين يحيون حياة أخرى ، بدت له في بعض الأحيان أفضل من حياته ، وبدت له في أحيان أخرى مختلفة عنها ، وكانت في كلتا الحالتين مشوقة ، وانبعثت في صدر الإنسان الرغبة في أن يحيا حياة أخرى أو أن يمد حياته إلى آفاق واسعة ، فبدأ اهتمامه بسماع القصص يزداد ، وخالجته الرغبة في أن يشارك الآخرين المختلفين عنه في حياتهم .

هذه هى العناصر التى أوجدت القصة ، وهى فى الوقت نفسه الدوافع والأسباب الحالية لها . فالشباب الذين يتشوقون إلى معلومات عن الحياة التى يجهلونها يهتمون بسماع القصص ليسهل عليهم أن يوجهوا

ويكيفوا حياتهم. والذين تخضع حياتهم لقيود العمل أو العجز الاقتصادى فتحد من نطاقها ، أو الذين يثقل حياتهم الملل . يعتمدون على سماع القصة ليشاركوا حياة الآخرين ، ويزيدون من ثراء حياتهم . وفى السنوات السبعين الماضية تم ذلك عن طريق الوسيلة الجديدة لحكاية القصة ، عن طريق السينما . فلو أن السينما كانت محدودة الانتشار لكان تأثيرها محدوداً ، ولنقصت أهميتها ، ولكن إقبال الملايين من الناس عليها يوماً بعد يوم يجعل تأثيرها على عقول الناس أبعد مما يصل إليه الظن . فالسينما تشترك في تشكيل وصياغة أخلاق فئات كثيرة من سكان هذه الأرض. وليس أذل على ذلك من أن ظهور ممثلة على الشاشة بتسريحة جديدة لشعرها يدفع الملايين من النساء إلى تقليدها في جميع أنحاء العالم. كما نجدهن يسرعن إلى شراء أمثال الملابس التي تظهر بها الممثلات ، هذا علاوة على ما يتشربه الناس من السينا من تأثيرات تستقر في أعاق نفوسهم ولا تنكشف بسهولة.

قد يكون هذا التأثير نافعاً فيخفف الأشجان ، ويعوض عن مرارة الخيبة ، ويحل المشاكل ، ولكن الكثير منها له نكسات سيئة . فالموظف الصغير الذي يشاهد على الشاشة حسين فهمى (يتقل) في حبه على سعاد حسنى يحاول أن يقلده ، فيكون بين ما يراه على الشاشة وبين ما يلاقيه فى تجاربه الحية من التناقض ما يحيره . وهؤلاء الذين ضاعت آمالهم يحاولون أن ينسوا الملل الذي يثقل حياتهم ، فيفرون إلى السيما لرؤية مغامرات

فريد شوقى وشارلز برونسون ، ثم يعودون إلى أعالهم وحياتهم المملة وقد تضاعف ضجرهم منها . وهؤلاء الذين يجدون متعة فى قصص النجاح اللامع التى تنتهى دائماً بالنهاية السعيدة المطلوبة ، فهؤلاء لن يجدوا إلا الخيبة والفشل فى بحثهم عن أشياء مماثلة فى حياتهم اليومية .

وهل يمكن أن ننتظر من غلام غر ألا يتأثر بالمغالطة في الشخصيات الحقيقية والمزيفة التي تتكرر في أفلام الدرجة الثانية ؟ والواقع أن ملء رءوس النشء الجديد بالسخافات التي تزخر بها الأفلام من هذا المستوى يعرض الشباب إلى خطر لا يقل عن خطر الروايات الجنسية والبوليسية التي تمنعها الرقابة . ويجب أن نتأكد من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يصمد أمام قوة هذا التعليم الذي تمتصه عقول الناس عن طريق الشيما . ولو قارنا عدد قراء الكتب أو عشاق المسرح بعدد رواد دور السيما لوجدنا الفرق بينها كثيراً . فالسيما هي المنبع الوحيد الذي يستمد منه شباب المدن ثقافتهم في سنوات حياتهم الطويلة التي تلي تخرجهم في المدرسة ، وانقطاعهم عن الدرس والقراءة . ولعل هذه الحقيقة تكشف أمام أعيننا القوة والسيطرة الهائلة التي أتاحها هذا الاختراع لمن يسيطر عليه .

يستطيع الإنسان أن يوجه هذه القوة الجديدة فى اتجاه مفيد أو آخر ضار ، فالأفلام الانتهازية الاستغلالية التى تهدف إلى إرضاء الجمهور بأن تتجه إلى غرائزه المنحطة ، والأفلام التى أنتجت لترضى المراهقين أفلام ضارة ولا شك . ومن الناحية الأخرى نجد أننا جميعاً مها كانت عقولنا معقدة نشعر بالأثر الطيب المنعش المشجع الذي يحدثه في نفوسنا الفيلم الجيد.

من هنا يتضح لنا عظم المسئولية الملقاة على عاتق المشتغلين بالسيما . إنها مسئولية تجعلهم يعرضون عن السخافات والذوق الردىء وتشويه الحقائق والمعلومات الخاطئة . إنها مسئولية تجعلهم يأخذون عملهم مأخذ الجد ، ويجاهدون من أجل الكيف في سبيل رفع مستواهم ، وهذا لا يتعارض في شيء مع فكرتنا عن التسلية ؛ فالتسلية متعددة الأنواع : فبعضها قيم ، وبعضها لا تأثير له ، وبعضها هدام . ولا يستطيع أي مشتغل بالسيما أن يتهرب من مسئوليته بأن يقول إني أنتج للتسلية وليس للتربية والتعليم . فهناك أمران لا ثالث لهما : إما التسلية ، أو التعليم . ومع هذا فالفيلم الذي قد يقصد به التسلية فقط قد يكون في الوقت نفسه مثقفاً جدًّا .

فلو أن الذوق الرفيع روعى عند صناعة الأفلام الهروبية أو أفلام التسلية المجردة ، لكان لها أجدى الأثر ، وذلك بدون أن نقصد من ورائها إلى تثقيف .

ومن الناحية الأخرى يمكننا أن نجعل الفيلم الجدّى مسليًا. ولقد قدر عظاء الرجال أهمية التعليم العام في الدول الديمقراطية ، لكى يستطيع الناس أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم حكمًا رشيداً. وما دام لا بد للشعب أن

### کتب سیاحیة و أثریة و تاریخیة عن مصر /https://www.facebook.com/AhmedMa3touk

11

يحكم نفسه بنفسه فلا بد له أن يتعلم جيدا . ويتربى تربية طيبة . ولا بد أن تكون أحكامه صحيحة حتى يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه . ومن أجل ذلك يزداد التزام السيائيين وتعظم مسئوليتهم فى إنتاج أفلام جيدة .

## سر النجاح

كلما فكر الكاتب الذي يكتب للسينما لأول مرة في أن الكلمات التي يصوغها في حجرته الصغيرة سوف تسمعها الملايين ، اهتزت نفسه من نشوة الفرح ، وأحس في الوقت نفسه بمسئوليته ، وجاهد أن تكون كتابته جيدة قدر استطاعته .

ولكن مجرد الرغبة في كتابة فيلم جيد ليست بكافية . ولو كانت الكتابة الجيدة سهلة لزاد عدد الأفلام الجيدة . وليذكر الناصحون من الأصدقاء والنقاد (على السواء) وليذكر المتفرجون الذين يحرجون من دور السيما وفي نفوسهم شعور بخيبة الأمل ، أن كتابة فيلم جيد أمر أصعب مما يبدو في ظاهر الأمر . فمن ناحية توجد الصعوبات الكبيرة لأننا نبي صناعة كاملة لاتعتمد على الآلة فقط بل على المادة الإنسانية ، ومن ناحية أخرى يوجد ذلك الجهاز الفني المعقد ، الذي يسيطر من على على المادة الإنسانية ، ومن ناحية ثالثة يوجد فرق كبير بين الرغبة في الخلق الفني عند الرسام أو الشاعر وبين الآلات المعقدة التي لا غني عنها في عملية صناعة الفيلم . لذلك يصعب الآلات المعقدة التي لا غني عنها في عملية صناعة الفيلم . لذلك يصعب على جدًا الإبقاء على جدة الإلهام الأول للفيلم ، والتغلب في الوقت نفسه على هذه العقبات الحرفية ، ولكن العقبة الكبرى تكمن في أننا للآن لم نتفق

جميعاً على ما هو الفيلم الجيد . فالمنتج يعتبر الفيلم جيداً إذا نجح ، أى إذا كسب مالاً كثيراً . أما نقاد السينا فإنهم يقصرون تقديرهم على ما فى الفيلم المنتج من مميزات وصفات. أما الجمهور المتفرج فإنه كثيراً ما يفاجئ المنتجين والنقاد بحكمه الخاص على ما يعتبره جيداً أو رديئاً . بل لو فرضنا أننا أخذنا بتعريف المنتج للفيلم الناجح فإن ذلك لا ينير الأمور أمامنا . فإنى لم أقابل منتجاً حتى الآن لم يعترف بأن أسباب نجاح الفيلم لا تزال سرًّا مغلقاً عليه . وقد يستشهد في ساعات ضعفه بأرقام وحسابات ليين لك أن فيلماً رديثاً كسب مالاً كثيراً في الوقت الذي كان فيه فيلم آخر اعتبر جيداً يموت في دور عرض مجاورة . كما أنه يسلم بأن أفلاماً أخرى اعتبرت جيدة أيضاً لِلاقت نجاحاً في دور عرض أخرى . وبالتالي يتضح أن سر نجاح فيلم ما لا يكمن في الكلمة السطحية : إنه جيد أوردىء ، ولكنه يكمن في الصياغة الداخلية للقصة. فقدتبدوقصة رديئة في ظاهرها ولكنها تنطوى على مميزات داخلية تجعلها تنجع . . وقد تبدو قصة رائعة في ظاهرها ولكنها تنطوى على نقائص داخلية تسبب فشلها. الحقيقة أن رجال السينما يقضون حياتهم يشتغلون في مواد يصعب عليهم السيطرة عليها أو التنبؤ بما ستصير إليه. إنه مركب نقص لا يمكن أن يوجد إلا في بلاد السينا ، هذا الشك المتعلق بما سيكون عليه الفيلم ونوع الاستقبال الذي يحتمل أن يقابله به الجمهور وقد انقلب هذا النقص إلى خوف غريب ، خاصة لأن الفيلم الذي يتم عمله يقدم إلى جمهور

كبير جُدًّا يشمل عدة ملايين من الناس . ولكى يتغلب المنتجون على هذا الخوف والشُّك نجدهم يبالغون فيما يتخذونه لأنفسهم من سلطة وبرغم ذلك فهم وأقعون في قلق وحيرة من أمر هذا النجاح الغامض ؛ فنجد بعضهم يعزى نفسه بأن الأمر كله متوقف على الحظ، ولذلك فهم يعتبرون الأفلام مقامرة أكثر تقلباً من لعبة الروليت . ولكن يوجد فريق من المنتجين يواصل البحث عله يجد تفسيراً أفضل لهذه المشكلة. فما هو حل لغز النجاح ، هل يمكن أن نهتدى إليه بالتجربة ؟ السينها فن حديث ، ولهذا نجدها تتبع في تطورها المناهج التجريبية . فأخذت صناعة السينها تتحسس طريقها للأمام ، وصاركل فيلم كأنه عملية اقتراع سرية ، أما تذاكر الانتخاب فهى التذاكر التي يشتريها الجمهور. فكان الناس يقترعونُ بنعم أولاً ، وتبعاً لذلك تستمر صناعة السينها في إنتاج وتطوير الأفلام التي تنجح ، وتهمل تلك التي تسقط . وقد يخطر بالبال أن هذه العملية التجريبية كفيلة بأن تكشف لنا عن سر النجاح , ولكن ذلك لم يتحقق ؛ فإن بعض الأفلام التي دلتنا التجارب على أن ينتظر لها نجاح فشلت . ولم تكن التجارب الماضية ضماناً لإحراز النجاح في المستقبل.

ومع ذلك استمر كثير من المنتجين يسيرون فى أعالهم على أساس التجارب التى مرت بهم ، وكثيراً ما يستشهدون بأفلام قديمة ، ويذكرون بعض المناظر فيها التى لاقت نجاحاً ، فيقولون : « أتذكر منظر كذا وكيف

أضحك المتفرجين كثيراً ». . أو ضع فى الفيلم مطاردة بوليسية فإنها ناجحة دائماً . فإذا بالأمر يتطور إلى أن المنظر الذى أضحك الناس كثيراً فى الفيلم القديم لا ينتزع منهم ضحكة واحدة فى الفيلم الجديد . كما يقابل الجمهور المطاردة البوليسية بفتور . وللآن نجد أن الكتابة السينهائية عبارة عن مقتطفات من كتابات سينهائية سابقة ثبت أنها قيمة وناجحة . وبرغم ذلك يحدث كثيراً أنها تفشل فى تركيبها الجديد . فإذا أخرج فيلم ناجح لاتكاد تمضى عليه ليلة حتى نجد عدداً كبيراً من أفلام مقلدة منه تزحم السوق ولكن ينقصها ما فى الفيلم الأصلى من ابتكار ومميزات أخرى . فليس التقليد إذن ضهاناً للنجاح .

كذلك نجد كثيراً من المجرجين والكتّاب في حيرة كبيرة مما يؤول إليه عملهم. فقد تبدو طريقة معالجة القصة المراد إخراجها جيدة جداً، وهي مع ذلك تنطوى على عقبات لا حصر لها تعوق إخراجها على الشاشة. وقد يكون أحد المناظر عند قراءته جيدا، ومع ذلك يبدو مريعاً عند تصويره. وقد تكون الأجزاء التي تم تصويرها من الفيلم (Rushes) جيدة جداً ولكن ربطها بعضها ببعض يخلق منها فيلماً ضعيفاً.

فعندئذ تبدأ مرحلة التجارب. فيُقطع منظر من هنا. وجزء طويل متتابع من هناك. ولكن هذا لا يعنى نهاية الورطة التي يجدون أنفسهم فيها. فالمنظر لا يعتبر طويلاً إذا طال وقت عرضه أو إذا طالت فترات الصمت فيه أو إذا لم تحدث فيه حوادث. بل إن طوله يرجع إلى خطأ في تركيبه، فقد توجد مناظر أخرى طويلة يسود فيها الصمت، وقد لا يتخللها حوادث، ومع ذلك تكون مؤثرة للغاية. فالقص من المشاهد لا يتخللها على النجاح في هذه المرحلة المتأخرة من إنتاج الفيلم ولا يوجد للمشكلة علاج فعال أو طريقة للإصلاح.

الجمهور هو الحكم النهائى . فالمتفرجون يرون الفيلم لأول مرة بعقول غير مغرضة . فيكون رد فعلهم فى بعض الأحيان غير متوقع . وكل شخص بجلس بين المتفرجين يجد فى نفسه – على غير وعى منه – رد فعل للفيلم الذى يراه . فقد يكون قصد الكاتب أن يخلق فى نفس المتفرج حالة توتر نفسى أو حزن أو عطف ، وقد يقصد أن ينهر ضحكه فتستجيب له من غير أن تدرى وقتها لِمَ تفعل ذلك . ولكن يحدث فى بعض الحالات أن تجد نفسك تضحك فى مواقف قصد منها أن تكون محزنة . وقد تجد نفسك فريسة الملل فى أثناء مشاهدة منظر قصد أن يكون مسليا . علاوة على ذلك قد تجد فى نفسك مئات من الاستجابات التى لم يكن يريدها الكاتب . فقد تشعر أن الفيلم لا يتحرك . وقد تجد بعض أجزاء الفيلم مسلية وبعضها الآخر مملا . وقد تجد الفيلم بطيئاً فى دخوله فى القصة . مسلية وبعضها الآخر مملا . وقد تجد الفيلم بطيئاً فى دخوله فى القصة .

ثم ، بعد أن تترك دار العرض قد تجد صدرك يجيش بعواطف شتى تتأرجح بين طرفى نقيض بين الرضا وعدمه ، بين التصلب والتراخى ، بين الفرح والاكتئاب. قد تشعر بأنك استُغْفِلت أو أنك أُخِذْت إلى نزهة أبرة قد تشعر بأن الفيلم انتهى قبل أن ينهى عندك الاهتمام الذى أثاره فيك. وقد يخامرك شعور بأنك خُدِعت.

من كل ما سبق يمكننا أن نتيقن أن الفيلم خلق من نوع لا يمكن الاعتماد عليه ، أو التنبؤ بما سيصير إليه . قد يستطيع الكاتب أن يحاول تحليل أسباب رد فعل معين عند المتفرج فيجد أن أسباباً محددة هي التي أوجدته، وأن لهذه الأسباب المحددة التأثير نفسه دائماً. ودوام هذا الوضاع مكننا من أن نجمله في شكل قوانين درامية. فإنك إذا تصفحت إحدى مسرخيات شكسبير تجد كلاماً مسطوراً على ورق أبيض. وقد نظم ٰهذا الحكلام في شكل معين محدد منذ أربعة قرون مضت . واليوم لا يزال هذا الكيلام يحتفظ بقدرته على أن يجعلنا نبكى في بعض المواضع منه ، ونضَّحك في بعضها الآخر . فهذا الكلام رص بهذا الشكل المعين الذي يتضمن ما يثير العواطف ليكون في قدرته أن يثير في نفوسنا الشعور بالعطف أو الحقد أو الرثاء أو الاشمئزاز. فإذا كان هذا التوصيل العاطني قد به العلى مرّ السنين ، وإذا كانت الأجيال المتعاقبة من المتفرجين وهم الذين يتكونون من فئات مختلفة من الناس تعتلج في نفوسهم هذه الانفعالات نفسها فلا بد إذن من وجود قوانين وقواعد تحدث هذا العمل الباهر المدهش.

إذا كانت هذه القوانين والقواعد موجودة فلا بد من وجود محترفين

يجيدونها . فلو استعرضنا إنتاج كبار المخرجين والكتّاب لوجدنا أنهم ينتجون أفلاماً لا تكاد تفترق في جوداتها . وهذا الدوامُ في درجة جودة ما ينتجون يقطع أن الأمر لا يرجع إلى « الحظ » وأن بعضاً منهم أنتج أفلاماً جيدة في ظروف معاكسة . كذلك لا يمكننا أن نفسر نجاحهم بإرجاعه إلى مهارتهم الفنية فقط . لأن صفة الجودة التي تكاد تكون مستديمة في إنتاجهم إنما ترجع إلى إلمامهم العميق الشامل بالبناء الدرامي. كذلك يوجد مخرجون وكتاب آخرون يدهشون من أنفسهم لأنهم ينتجون أفلاماً جيدة أحياناً ، ورديئة أحياناً أخرى . ولا شك فى أن ظروف العمل المعاكسة تعوق بعضهم في عمله . ولكن بعضهم الآخر ينقصهم الإلمام الكامل بفنهم ، فيكون ذلك سبب ما في عملهم من تباين وتذبذب من حيث قيمته . فمن أسعده الحظ منهم وقعت في يده قصة ذات ميزات درامية . تجعل منها فيلماً ناجحاً . ونحن هنا لا نتكلم عن الدجالين الذين يستبدلون بالقوانين الدرامية خليطاً من المعلومات المجزأة المتنافرة والتجارب الشخصية ، فليس عند هؤلاء الناس إلا علاجهم الرخيص الذي يستخدمونه في علاج الصداع أو الالتهاب الرئوي على السواء. وكثيراً ما يحدث أن يموت المريض ، وهكذا لا يمكننا أن نستكين للفكرة التي تقول إن نجاح الأفلام يرجع إلى الحظ أو الصدفة ، بل إنى أعتقد على العكس من ذلك أن مفتاح النجاح هو المعرفة ، المعرفة الشاملة الكاملة بالقوانين الدرامية وكيفية عملها. المعرفة الشاملة الكاملة بهذا الشكل الخاص من

الفن الذي هو السينها. قد تدهش حين تجد لحناً سخيفاً ينجح ، ولحناً آخر لا يزيد عليه سخافة يفشل. ولو ادعينا أن سبب ذلك هو الصدفة لكان قولنا دليلاً على أن معرفتنا بالسينها ليست من العمق والشمول الذي يمكننا من فهم ما فيها من تقلبات غريبة.

ومن ثم عكننا أن نقول إنه يمكن معرفة سر النجاح بمعرفة القوانين الدرامية . وهذا يعيى بكلام آخر أن الفيلم الجيد والفيلم الناجح . قد يأتى من نوعين مختلفين ، إذ إن الفيلم الجيد هو دائماً الفيلم الناجح . قد يأتى بعض الناس بأمثلة كثيرة يعارضون بها هذه الحقيقة وليثبتوا أن بعض الأفلام إلتي كانت في ظاهرها رديئة نجحت أكثر من أفلام أخرى تفوقها من حيث الصناعة الفنية . أما دفاعي عن نظريتي فيقوم على أساس أن بعض الأفلام الرديئة من التي نجحت لم تنجح لما فيها من نقص ولكن لما فيها من ميزات قد تكون خفية . كذلك نجد أن سبب فشل بعض الأفلام الجيدة في صناعتها الفنية يرجع إلى أخطاء فيها قد تكون غير واضحة . وفي الحالتين نجد أن سبب النجاح هو ما في الفيلم من عميزات وليس هو كما الحالتين نجد أن سبب النجاح هو ما في الفيلم من عميزات وليس هو كما يقولون الإصرار العجيب من جانب الجمهور على تفضيل الأفلام الرديئة .

#### السيناريو

سبق أن أشرنا بأن الجمهور يبحث عن الموضوع والمشكلة التي يجد فيها معاناته.

وقد اختلفت الآراء في هذا المجال فالبعض يقول إن الموضوع لا يهم بل المهم هو كيفية تقديمه للسينها . والبعض الآخر يرى أن الموضوع هو أخطر العناصر وأهمها على الإطلاق .

من هنا برزت أهمية السيناريو، وبرز الرأى القائل باعتباره أهم خطوة في العمل السينهائي.

ولكن فى هذا الإطار تعددت الاتجاهات والآراء . فهناك سينهائيون يعتبرون السيناريو مجرد خطة عمل أو مسودة يبدأ بعدها المخرج فى خلق الشخصيات وتحليلها عن طريق الوسائل التى توفرها الكاميرا .

#### ولكن ما السيناريو؟

فى عام ١٨٩٥ قدم لوميير صوراً مختلفة لأناس يتحركون ، فقدم لأول مرة (جناينيًّا) يحاول رى حديقته بخرطوم من الكاوتشوك ، ولكن أحد الأطفال يعاكسه ويضع قدمه على الخرطوم فتمتنع المياه عن التدفق ، ويحاول الجنايني أن يعرف مصدر العطب فى الخرطوم فتتدفق المياه فى وجه الجناينى. هل يمكن اعتبار هذا الحدث سيناريو؟ وفى عام ١٩٥٦ أى بعد ٢٠ سنة من سيناريو لوميير قال المخرج الروسى الشهير دوفجنكو إنه ظل يقرأ سيناريو فيلمه الجديد (أشعار البحر) على أعضاء اتحاد الكتّاب لمدة أربع ساعات متتالية ، وقد كانوا فى غاية اليقظة والانتباه ، مما أعطاه شحنة معنوية عالية .

ولكن هل يعنى هذا أن السيناريو لم يتغير في ستين سنة إلا أنه كان عند لوميير دقيقة واحدة وأصبح عند دوفجينكو أربع ساعات ؟ . الحقيقة أن السيناريو يزداد أهمية كلما تطورت السيما . وقد سئل بيلى وايلدر المخرج الأمريكي البارز عن أهم ثلاثة عناصر في العمل السيماني فقال :

السيناريو؛ ثم السيناريو، ثم السيناريو!!

لقد كان اعتماد المخرجين الأوائل على الأحداث الجارية كتتويج ملك. أو ثورة بركان، أو نكتة بإحدى المجلات الفكاهية، وكل الموضوعات القصيرة التي تثير انتباه المتفرج.

ثم اتجه المخرجون إلى إخراج قصص معروفة ومشهورة ، ولكنهم - بسبب عدم رغبتهم فى دفع أجور المؤلفين وحقوقهم - لجئوا إلى قصص التوراة والإنجيل والأعال المسرحية لشكسبير ، على أن يقوم المخرج بالإعداد . ولما كان بعض المخرجين يفتقرون إلى الحيال فقد وجدت فئة كتاب السيناريو لمساعدتهم .

وبتطور الفن السيمائي والصناعة السيمائية ظهر الاختصاص والتخصص على نحو شامل، واضطر المنتجون والمخرجون للاستعانة بالكتّاب المتخصصين حتى لو اضطروا لدفع مبالغ أكبر.

وبعد اختراع السينما الناطقة أضيفت مهنة أخرى جديدة هي مهنة كاتب الحوار.

ولكن يظل السؤال حتى الآن بدون إجابة ما السيناريو؟

#### مصادر كتابة السيناريو:

۱ – قصة قصیرة ۲ – روایة ۳ – مسرحیة ٤ – خبر فی جریدة أو حادث أو قضیة ٥ – فكرة جدیدة أو مشكلة ٦ – اقتباس عن فیلم سینائی .

إن الكثير من المنتجين يفضلون الروايات الناجحة التي ظهرت في السوق واستقبلت من القراء استقبالاً كبيراً.. إن ذلك يرجع بطبيعة الحال لثقتهم في صدى الفكرة المتضمنة فيها ، أو الموضوع وجاذبيته . وقد حدث أن قدم أحد الكتّاب سيناريو لقصة جديدة لأحد المنتجين ولكنه رفضها ولم تعجبه ، فما كان من الكاتب إلا أن نشرها في كتاب بأسلوب أدبى ، وعندما ظهرت نجحت نجاحاً كبيراً واشتراها المنتج نفسه ، ودفع فيها مبلغاً كبيراً لينتجها فيلماً .

ولعلنا نذكر في هذا الصدد «قصة حب» لإريك سيجال التي تحولت

إلى فيلم ناجح جداً ، بعد أن بيعت منها ملايين النسخ كقصة أدبية . وفى أمريكا يدفعون ملايين الدولارات لشراء القصص المنشورة بنجاح ، والمسرحيات الناجحة أيضاً .

أما بالنسبة للسيناريوهات الأصلية أو المكتوبة أصلاً للسينا – كرياً وسكينة ، وبين السياء والأرض ، والفتوة – فإنها تحتاج لجهد مكثف عبر عدد من المراحل.

فالفكرة تبدأ محدودة . ونضطر للتفكير فى الشخصيات والبناء الدرامى وتتابع الأحداث . ثم ننتقل لأسلوب المعالجة المناسب لهذه الفكرة . وفى كل مرحلة من تلك المراحل تتم تعديلات بين الإضافة والحذف إلى أن نصل إلى أفضل صيغة سينائية مناسبة .

وفى الروايات الأدبية الطويلة على وجه الخصوص تكون الشخصيات جاهزة متكاملة الأبعاد ، وكذلك الجو العام ، وبطبيعة الحال الأحداث أيضاً ، مما يجعل مهمة كاتب السيناريو أكثر سهولة نسبياً ، وتكمن الصعوبة الأساسية في مدى توفيقه في اختيار أسلوب المعالجة السينائية الذي يسمح بنقل الشخصيات والأحداث والجو العام المتضمن في الرواية الأصلية ، وكيفية تصرفه في تلك العناصر ، وبلورتها في شكل دراما سينائية صالحة للعرض السينائي .

#### العلاقة بين المخرج والسيناريست:

إن الكثير من المخرجين المحدثين يكتبون موضوعاتهم ، وقد استقر مفهوم المؤلف المخرج إلى الحد الذي جعل بعض النقاد يتحيزون له على أساس وجود الرؤية الفكرية والفنية لدى مثل هذا المخرج ، ولتطور طبيعة الموضوعات التي تتناولها السينم المعاصرة ، وكذلك تطور أساليب المعالجة . لكن من الاعتبارات الأساسية في تلك العلاقة الأهمية القصوى لمعرفة المخرج بظروف الأحداث والشخصيات ، وجو تلك الأحداث على وجه الدقة بل المساهمة في خلقها .

وفى ذلك لا يختلف المخرج المؤلف غن المخرج المنفذ.

### اشتراك أكثر من شخص فى كتابة السيناريو:

إن ذلك ينبع من التقدير الكبير لفكرة التخصص ، وإن كلا منهم سوف يؤدى أفضل ما لديه فى حدود اختصاصه .

أحياناً تتم مناقشة جماعية ويتولى واحد منهم الصياغة ، وأحياناً يقدم كل منهم معالجة لعدد من المشاهد ، ويقوم المخرج بالتجميع والتنسيق . وفي السيما الإيطالية يتم عادة اشتراك أكثر من واحد في كتابة السيناريو.

ومن الأفضل بطبيعة الحال إذا اشترك عدد من الكتّاب أن يختص

. 10

واحد بكتابة البناء الدرامي ، ويختص الآخرون بالصياغة ، وتتوزع بينهم الاختصاصات بالنسبة للصورة والحوار.

#### الاختلاف بين السيناريو والتقطيع الفي (الديكوباج):

إن السيناريو سرد للأحداث في شكل صورة وحوار، أى الحركة والحوار، ولكن طريقة تعامل الكاميرا مع المكان والزمان فتلك هي مهمة التقطيع الفيي. إن المهمة الرئيسية للمخرج تتمثل في تحديد حجم اللقطة، وحركة الكاميرا، وحركة الممثل، واختيار الزاوية وشكل التتابع، وأسلوب الانتقال من لقطة لأخرى، وكذلك من مشهد لآخر، إلى جانب توجيه الممثلين ومتابعة التصوير عند التنفيذ.

السيناريو إذن شيء أكثر عمومية من الديكوباج ، والديكوباج هو عملية التجسيد الفعلية من خلال تكنيك الكاميرا .

ولكن السيناريو بطبيعة الحال يتضمن الوصف الأساسى للديكور والمشاهد، وتفصيل الأحداث والحوار، وحركة الممثلين والمؤثرات الصوتية. "

إن الحركة تستدعى إلى ذهن المخرج بمجرد تفكيره فى السيناريو. وهناك من المخرجين من يرتجل التقطيع فى مكان التصوير بعد استيعاب السيناريو، وبعضهم الآخر يكتب التقطيع الفنى قبل التصوير ويرتجل بعض التفاصيل على حسب ظروف التنفيذ.

إن التحضير ضمان طيب بوجه عام لدقة التنفيذ وسرعته ، ولكن التنفيذ يحتم وجود القدرة على الارتجال إذا استدعت الظروف. وهذا وفي بعض الأحيان يتدخل السيناريست في عمل المخرج ، وهذا وضع شاذ ومن المؤسف حدوثه ، لسوء النتائج التي يمكن أن تترتب عليه . وعند إعداد سيناريو يتعلق بظروف تاريخية محددة ، أويتعرض لموضوع واقعى له ملابساته التاريخية الخاصة ، فإنه يستحسن اللجوء إلى الوثائق والمستندات الخاصة بالموضوع ، أو إلى المتخصصين الذين يعتبرون حجة في هذا الشأن ، حتى لا يكون هناك نقطة ضعف تهوى بالسيناريو كله إلى الحضيض .

#### لغة السينا

وسيلة التعبير في الرواية المكتوبة هي الكلات المطبوعة ، ووسيلة إلى المسرحية هي الممثلون على خشبة المسرح . أما وسيلة السيما فهي شريط من السيلولويد صورت عليه أشخاص وأشياء .

ولا تهمنا هنا الخصائص الميكانيكية والفنية لشريط السيلولويد. فنحن هنا لا نناقش طريقة التصوير أو التوليف أو العرض. ولكننا نريد أن نعرف كيف يمكن هذا الشريط أن يعبر عن القصة ؟ وكيف يمكنه أن ينقل المعلومات إلى الجمهور؟.

و يمكننا أن نطلق على الوسائل التي تنقل بها السينما المعلومات كلمة «لغة السينما».

إن الغرض الوحيد لأية لغة هو أن تحكى شيئاً. ومها كانت قوة الأسلوب ودقة الإيقاع وروعة الألفاظ فإن اللغة لا يمكن أن تكون هدفاً في ذاتها. لأن اللغة يجب أن تكون وسيلة لقصة تحكى.

ولذلك يجب ألا نحكم على لغة السينما من الناحية الجمالية ، بل من مقدار الخدمة التي تؤديها هذه اللغة للقصة . فليست اللغة السينمائية هدفاً في ذاته ؛ لأن القصة هي الهدف . وأحسن طريقة لاستعال اللغة السينمائية لا تكون في اللعب فنياً بهذه الوسائل ، بل باستخدام أحسن

#### YA

الوسائل لحكاية القصة.

فإذا اشتط التعبير السينمائى فى استعال اللغة السيمائية بعيداً عن الهدف الأصلى أصبح لا يختلف عن الذى يربط الكلمات ربطاً متغماً ، دون أن يكون لها معنى ، فتبدو كأنها نمنمات معتوه يجرف بألفاظ ليس لها معنى ، وليست من اللغة فى شىء .

ولن نتعرض للغة السينمائية من الناحية الجمالية ، بل سنتعرض لها من ناحية قدرتها على التعبير ؛ فجال تلك اللغة فى قدرتها على تحقيق واجبها . وواجبها هو نقل المعلومات .

#### الحيز: Space

إذا قلبنا شريط السيلوليد دون أن نعرف أى شيء عن علاقته بالسيما وجدنا أن له طولاً معيناً. ولو أننا فككنا حلقات الفيلم Reels ومددنا هذا الشريط على طريق ميل ونصف الميل لاكتشفنا مفهوم الحيز، فعلينا خلال هذا الحيز – من لفات السيلوليد – أن نحكي قصة الفيلم. وقد نفكر أن نقطع هذا الطريق جيئة وذهاباً نبى مناظرنا ونضع حوادثنا ونرسم قمة القصة كالمشاريق جيئة وذهاباً نبى مناظرنا ونضع حوادثنا ونرسم قمة القصة كالمشاريق عقدتها.

وما دمنا نستطيع أن نقيس طول الفيلم بالياردات أو بالأمتار فلا شك أن كلمة «حيز» تناسب استعالاتنا بالنسبة له. والرواية المكتوبة لا تعرف مفهوم الحيز بهذا المعنى ، إذ يمكن أن نحكى قصتها فى حدود مادية أقل

تعقيداً . ويمكن المؤلف أن يختم عمله إذا أحس أنه حكى كل شيء بأفضل طريقة ممكنة. لكن للمسرح قيوداً شديدة يفرضها الحيز على قصته ، وهذا لأن للمسرحية وقتاً محدداً لتمثيلها . والشكل السينمائي من الناحية الفنية والمادية يقيدنا بطول يبلغ في المتوسط ٢٧٥٠ متراً ، ويستغرق عرضه حوالي ١٠٠ دقيقة . وسواء أكانت قصتنا قصيرة أم طويلة فلابد من أن تحكي في حيز معين ومحدد . وسواء أردنا أن نتوقف مبكرين ، أو أن نستمر في حكاية القصة فإن الحيز يحرم علينا مثل هذه الحرية ، إذ لا تستطيع أن نجعل طول الفيلم بحسب طول القصة ، بل علينا أن نجعل طول القصة بحسب طول الحيز الذي يحتمه الشكل السينمائى ، وهكذا يكون الحيز أول وأقوى القيود التي تكذب جميع ما يثار من أوهام حول حرية السينما المطلقة . فهو من ناحية يلزمنا بأن نختار مادة تملأ الحيز الذي نملكه ؛ ومن ناحية أخرى يفرض علينا أحد المطالب الرئيسية في السينما وهو الاقتصاد ، ومهما كان المنتج مستعداً للإنفاق بسخاء على الفيلم فإن كتَّابه ملزمون بأن يقتصدوا في التعبير ، لأن الحيز الذي يسمع لهم به محدد .

وقد يكون مسموحاً للكتّاب أن يتصوروا ديكورات غالية ، ومع هذا فعليهم أن يقتصدوا في التعبير ، لأن الحيز لا يختلف سواء في الفيلم الذي يتكلف كثيراً أم في الفيلم الذي يتكلف قليلاً . . فعلى الكاتب إذن أن يتصرف بعناية شديدة في هذا الحيز الذي يبلغ طوله ميلاً ونصف الميل

۳.

وكلما كثر ما يريد حكايته زاد بخله بالأقدام التي يعرض فيها قصته .
وفكرة الحيز لا تهم المؤلفين وحدهم ، إذ إن لها أثرها على المتفرج أيضاً . فالحقيقة التي تهم المتفرجين هي أنه لابد من أن يعرض الفيلم كاملاً ، وأن تحكي فيه القصة كلها في جلسة واحدة بدون توقف . والمتفرج لا يستطيع أن يتوقف ليستريح إذا ما أصابه التعب ، بل لابد أن تقدم له القصة بطريقة لا تجعله يمل ، بل بطريقة تجعله ينغمس فيها كلية . كما أن المتفرج لا يستطيع أن يطلب إعادة عرض بعض الأجزاء غير الواضحة ، وهذا لأن القصة تعرض متتابعة وبدون توقف . إنه لا يستطيع أن يعيد قراءة بعض الفقرات التي قد يتعسر عليه فهمها كما يستطيع لوكان يقرأ قصة طويلة .

#### الصورة: Picture

فى البداية كان الفيلم يتكون من شريط واحد تسجل عليه الصور. وكان هذا هو الفيلم الصامت ، وعندما اخترع الفيلم الناطق أضيف شريط آخر يجرى موازياً للشريط الأول ، وعلى هذا الشريط يسجل الصوت . والشريطان معاً يحكيان القصة إلى الجمهور ، ويحتويان معاً على العناصر الضرورية للكشف عن المعلومات ، ولابد أن نجد فى الصورة والصوت كل وسائل التعبير .

وحتى يتحقق هذا نستطيع أن نتساءل عما نراه فى الصورة وما نسمعه

من الصوت.

إن ظهور الفيلم الصامت قبل الناطق كان مقيداً للسيما ، فكوننا كنا مجبرين على أن نقوم بمهمتنا بدون صوت علمنا أننا نستطيع الاستمرار فى عملنا دون أى اعتماد على الحوار . ويذلك استطاع الفيلم بمساعدة بعض الجمل المكتوبة أن يعبر عن القصة بوضوح وبدون كلام ، ومن ثم أصبحت وسائل التعبير التى فى الصورة كافية المتعبير . ولحكاية القصة . وكان هذا مدهشاً لأنه لم يكن يتصور حين ذاك أنه يمكن فهم تمثيلية دون أن يكون فيها حوار .

ونعود إلى الصورة لنرى ما تحتويه من عناصر ، فالكاميرا تصور المنظر والاكسسوار والاكسسوار المتحرك Object والممثلين . وهذه العناصر يمكن عرضها في إضاءات مختلفة . وباستثناء بعض الجمل المكتوبة لم يكن للفيلم الصامت أى عناصر أخرى للتعبير . غير أنها كانت كافية للكشف عن المعلومات اللازمة . هذه العناصر نجدها في الرواية وفي المسرحية . ولكنها هنالك لا تستطيع التعبير عن المعلومات بما فيه الكفاية ، وسبب ذلك أن الرواية لا تتمتع بإمكانات عرضها كمرئيات . وهي في المسرح أقل كثيراً منها في الفيلم ، فالكاميرا تعرض علينا عدداً أكبر من المناظر لا نرى مثله في المسرح . والفرق كبير إلى حد أن المنظر في السينا يصبح جزءاً له أهميته الخاصة ولابد أن يدرس على حدة . وهذا العدد الأكبر من المناظر يوفر إمكاناً أكبر لعرض عدد أكبر من المناظر عوفر إمكاناً أكبر لعرض عدد أكبر من

الاكسسوار. كما أن اللقطة المكبرة Close-up أى تكبير التفاصيل تعطى الاكسسوار قيمة أكبر مما يحدث في المسرح.

والأمر لا يقتصر على تعدد الاكسسوار في السيما أكثر من المسرح. بل إننا نستطيع أن نرى بعض هذا الاكسسوار في حركة مثل قطار يجرى على القضبان ، أو طائرة تصطدم بالأرض أو نهر يتدفق ، فالمسرح يصور حركة الإنسان في حين أن السيما تصور حركة الإنسان والأشياء . بل إن المثل في السيما يكتسب أهمية جديدة إذا قورن بالممثل في المسرح ، إذ يمكن أولاً أن يعرض حركاته وتأثراته بشكل لا يتحقق في المسرح ، ثانياً اللقطة المكبرة تكشف بوضوح عن تعبيراته التي يصعب أن يراها متفرج المسرح الذي تفصله مسافة عن الممثل .

وعلى الرغم من أن هذه العناصر (المنظر Set والاكسسوار Prob والاكسسوار المتحرك Object والممثلين) تتوفر في الرواية القصصية وفي التمثيلية المسرحية ، إلا أنها قيمة جديدة وأهمية جديدة في الفيلم ، نظراً لشكلها الخاص ، إلى حد أنه يجب على الروائي أوكاتب المسرح أن يدرس إمكاناتهم الجديدة للتعبير عن المعلومات خلال هذا الشكل الفني .

The Set : النظر

نقصد عادة بالمنظر جدران غرفة ما ، ولكن بالنسبة للسينا علينا أن

نوسع مفهوم هذه الكلمة ، أى أن علينا أن نعرف المنظر بأنه أى شيء يحيط بالحدث ، أويظهر خلفه وقد يكون المنظر غرفة استقبال أو سلسلة جبال أو مكاناً رحباً فى الهواء الطلق.

وتنبع أهمية المنظر من أنه يرتبط بالمحل أو المكان. فالمنظر يكشف عن وجودنا في محطة سكة حديدية، أو حام تركى أو مكتبة أو غرفة نوم، وبذلك يعطينا المنظر عدداً من الحقائق الهامة.

بل من الممكن أن يكون ديكور الصالون فخماً أو بسيطاً . . . جميلاً أو قديم الطراز . وبهذا يكشف عن الثراء أو الذوق أو حتى عن العصر الذي أقيم فيه .

#### الاكسسوار الثابت: The Prob

قد يكون الاكسسوار الثابت جزءاً من المنظر العادى. أو جزءاً تابعاً للممثل نفسه ، وهو فى الحالين يكشف عن خصائص الشيء التابع له ، فلو رأينا خضراوات فى سلال عرفنا أننا فى سوق ، وإذا رأينا ثياباً نسائية معلقة فى فترينة محل عرفنا أن المحل لبيع ثياب السيدات ، وقيمة الثياب المعلقة توضح درجة هذا المحل.

وإذا كان الاكسسوار الثابت جزءاً من الممثل ساعد على توضيح شخصيته. فالرجل الذي يلبس نظارات يحتاج إليها حتى يرى جيداً. وقد يستخدمها لإخفاء شخصيته. وفي هذه الحالة يكون الاكسسوار

متناقضاً مع الممثل ويكون له تأثير خاص . والسيدة التي تلبس مجوهرات تكون غنية .

وهناك بعض الاكسسوار الذى يرتبط بأفعال معينة . مثلاً (قصبة معيد) إذا رأينا رجلاً في الشارع يحمل قصبة صيد اعتقدنا أنه في طريقه للصيد . وكرة التنس تمثل لاعب التنس أو حتى تشير إلى أن أحداً سوف يلعب التنس.

ويمكن أن نقول إن الاكسسوار يلعب نفس الدور الذى تلعبه «الصفة» في القصة الروائية فالقصاص يقول امرأة غنية وكاتب السيناريو يظهرها وهي تلبس الفراء والقصاص يقول غرفة بها فوضى ، وكاتب السيناريو يظهر على أرض الغرفة بعض قطع الملابس ملقاة على الأرض .

#### The Object : الاكسسوار المتحرك

لا يمكن التفرقة بسهولة بين الأكسسوار المتحرك والاكسسوار الثابت Prob فكلاهما لاحياة فيه ، وإن كان الاكسسوار المتحرك يتمتع بإمكان الحركة ، مثل السيارة والطائرة والسفينة والبركان والعاصفة ، أو حتى السحابة المعطرة . . . وكلها اكسسوارات قابلة للحركة .

وإمكان الحركة مهمة ، فيكنى أن نرى رجلاً يسحب غدارته من الدرج حتى نكتشف أنه يقصد القتل .

#### The Actor : المثل

مظهر الممثل يعبر عن الشخصية التي يقوم بأدائها . ويبدو لنا شريراً أو رجلاً طيباً أو مفكراً أو بهلواناً . . وبالإضافة إلى هذه الشخصية المرسومة المعينة يمكنه أن يعبر وقتيًّا عن حالات نفسية متغيرة ، مثل الغضب والألم والاستسلام ، والخضوع والحب والغيرة والتعب . وقد تعبر هذه الملامح عن حادث مضي . أو عن هدف يبدو الممثل على وشك تنفيذه . وقد تكني الملامح أيضاً لترينا رد الفعل عند رجل يرى غريمه وهو يقبل البطلة . وقد تكنى لقطة مكبرة لتعبر عن صراع درامي هام . فلو أن تعبير الممثل تحول من الألم إلى الاستسلام أدركنا أنه ينوى أن يتخلى عن المرأة . وإذا انقلب تعبيره إلى الغيرة فهمنا أنه ينوى أن يقاتل في سبيلها . وعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار ثياب الممثل كاكسسوار فإنه يجب ذكرها هنا ، لأنها تضيف أشياء كثيرة إلى رسم الشخصية ، ولنقارن بين ما نفهمه من بدلة ضابط أو رداء رسمى لساع فى شركة أو عسكرى

والثياب المدنية أيضاً تمدنا بالمعلومات. فقد تكون غالية النمن أنيقة ، أو مهملة فقيرة مملوءة بالبقع أو قبيحة. وقد تكون ثياب سهرة أو ملابس للعب التنس أو «عفريتة» لعامل ، وقد تكون جديئة ، أو ثياباً تاريخية ، كا قد يكون الثوب الأنيق ممزقاً أو أن تكون الجاكتة بلا أزرار أو الياقة

متسخة . وهذا الثوب يمكن أن يحكى – إلى جوار معلومات أخرى – حادثة كاملة .

. The Lighting : ة الإضاءة

تكشف الإضاءة إذا ما كان الوقت فجراً أو نهاراً أو مساءً أو ليلاً ، ولكل ساعة من ساعات اليوم تأثيرات مختلفة علينا حكم سنرى في الفصل بالذي نعقده عن الزمن – ويمكن الإضاءة إلى حد قليل أن تزيد من أهمية بعض الأشخاص أو قطع الاكسسوار أو الأشياء . إذ يمكن عرضها في ضوءكامل أو في الثل أو (سلويت) وتغيير الإضاءة يدل على أن باباً أو نافذة قد فتحت . أو أن مصابيح سيارة تقترب . أو أن أشعة كشاف تبحث عن شخص . والإضاءة علما أهمية كبيرة في خلق جو الفيلم ، وإن كانت تكشف عن قدر محدود من المعلومات المباشرة في القصة .

## The Form : الشكل

هل هناك قواعد ونظريات لكتابة السيناريو؟ أو هل يمكن تدريس وتعليم فن كتابة السيناريو؟ . . . قد يقول بعضهم إنهم توصلوا إلى كتابة كثير من السيناريؤهات الناجحة ، دون أن يكونوا على علم كبير بنظريات الكتابة السيمائية . . TV

وقد يقول بعض آخس إن لكل كاتب ولكل مخرج طريقة خاصة ينظر بها إلى القصة ، ولذلك لا يمكن إيجاد قاعدة أو قانون شامل .

ومن المسلم به أن لكل كاتب طريقة خاصة ومزاجاً فنياً يعالج به قصته . ولكن لا شك أن كل معالجة - إذا كانت سليمة - فإنها تخضع حتماً لقواعد البناء الدرامى . ومن المسلم به كذلك أن كثيراً من الكتاب المجريين الذين يتمتعون بخبرة طويلة فى الكتابة يجعلون من أية نظرية عامة شيئاً عاديًا ، ولكن ذلك لا يعنى أن أعالهم الفنية تخلو من جميع عناصر البناء الدرامى . فمن يريد تعلم لغة من اللغات عليه أن يتعلم قواعد النحو المخاصة بها . ومن يعرف هذه اللغة ويجيدها لا يتحدث بها إلا طبقا المقتضيات النحو حتى لو لم يكن واعياً بذلك .

فالقوانين الدرامية تشبه القوانين العلمية تماماً . وكل المشتغلين بالكيمياء يعلمون أن عناصر معينة في ظروف معينة تسلك طريقاً معيناً . وليست القوانين الدرامية بأقل دقة وإحكاماً من القوانين العلمية ، وإن كانت القوانين الدرامية غير ظاهرة لأنها غير ملموسة كما نرى في قوانين العلم . ومها كان التعرف على هذه القوانين الدرامية - وخاصة في السيها - ومعباً غير ميسور فإن هذا لا يعنى أن هذه القوانين ليس لها وجود . ومجرد أننا لا نعلم شيئاً عن أسباب مرض السل أو الملاريا فهذا لا يعنى أن هذه الأمراض غير موجودة . وقد احتاج التعرف على أسباب هذه الأمراض

وقتأطويلاً. كما احتاجت الكيمياءإلىوقت طويل كذلك حتى تم تنظيمها

وجمعها . ولم تكن هذه الاكتشافات ظاهرة من قبل ، فاحتاج الوصول إليها إلى مجهود شاق وجهد عقلى .

وقوانين السيم ليست واضحة أيضاً . وهي تحتاج إلى عكس ما قد نظن . و يمكن القول إن قوانين السيم أصعب مئات المرات من قوانين المسرح ، ومع ذلك فقواعد المسرح تطلبت وقتاً طويلاً حتى ظهرت وتبلورت . وقد قضى شعراء اليونان الدراميون كأثيل وسوفوكليس ، وأروبيدس أحقاباً طويلة يدفعون بالمسرحية ويطورونها من شكلها البدائى كما ظهرت في الجوقة إلى ذرونها العالية ، ولكن قواعد المسرحية لم تتضح وتتبلور إلا على يد أرسطو بعد مرور وقت طويل .

وقد قفزت السينما قفزات عدَّة منذ اختراعها ، على خلاف المسرح الذى تطور تطوراً بطيئاً .

وفى البداية كان السيمائيون يهتزون حماساً كلما ظهر كشف جديد يتصل بطبيعة هذا الفن الجديد. وقد أمكهم أن يكشفوا إمكان التعبير بعناصر اللغة السيمائية ، مثل المنظر والاكسسواروغيرهما. واكتشفوا المنظر الكبير Close-up والمنظر المتحرك Travelling Shot ثم توصلوا بعد ذلك إلى إضافة الصوت إلى الفيلم فأصبح ناطقاً ، ولكن أغلب هذه الاكتشافات كانت تتصل بالشكل السيمائي ، في حين أن طريقة الكتابة للسيما لا تحظى باهتمام أو تحديد أو اكتشاف ، ولم تكن القواعد الدرامية التي خلقها هذا الشكل الجديد قد أصبحت معروفة ومستعملة يين

المشتغلين بالسينما الذين لم يتوقفوا عن تجاربهم وأبحاثهم . ولهذا فالسينما لم تصل بعد إلى شكلها النهائى والأخير ، وإنما لا تزال تتطور وتتقدم . ولذلك كان من الصعب أن يصبح هذا الكتاب جمعاً لما تبلور من معلومات وتجارب عامة .

ولهذه الأسباب لا يمكن أى كتاب عن السيما أن يتبع أى نماذج أو قوالب مسلم بها من قبل . إنما المنهج الوحيد الذى يجب أن نتبعه هو المنهج العلمي التحليلي . ولنبدأ من الأساس ثم نتقدم بطريقة منتظمة خلال الموضوع جميعه . وعلينا أن نستبعد كل ما يتصل بالمصطلحات الشائعة ، أو الأفكار غير الشاملة . ولن نسلم بأية قاعدة حتى لوكانت مستعملة استعالاً منتشراً منذ أمد طويل . ولن نحاول أن نأخذ القواعد من التطبيق المعمول والمسلم به . بل سنحاول أن نعرض كل قاعدة ونستخلصها ونثبتها بعد ذلك .

بل إننا سنبتعد عن ترويج أية نظرية جالية . فلسنا بهدف من هذا الكتاب إلى أن نيين ماذا نكتب . ولكن كيف نكتب ولن نعالج مضمون القصة إلا في حدود علاقته بمقومات السيها . وكل محاولة توحى بنظريات فنية عامة مآلها الفشل . لأنها لابد أن تكون آراء فنية فردية تتغير بتغير العهود ، بل تثقل على حرية الكاتب وإبداعه الخلاق .

وفكرة «القانون الدرامي» تكذب الاعتقاد بأن السيما فن فيه حرية لاتحد، ولهذا الوهم عشاق كثيرون. ولعله يرجع إلى ما صاحب اختراع

السينما فى البداية من حماس وفرح غطيا على القيود التى تحتمها قوانين هذا الفن .

وقد كان الجميع يذهبون إلى أن السينما فن له إمكانات لا تحد. فن السهل أن تنتقل بالكاميرا إلى أى مكان. وأن تنقل قضبان السكة الحديدية إلى الشاشة. وما أسهل كذلك أن تصور المواقع الحربية والسفن ومناجم الفحم. وأن تصنع أفلاماً قصيرة أوطويلة أوتقتبس الروايات المكتوبة والمسرحيات والقصص القصيرة والملاحم الكبرى والدراما والإذاعيات. بل تستطيع أن تخرج أفلاماً مستمدة من لوحات الصور أو من قصائد الشعراء. تستطيع كل ذلك. ولكنك لابد أن تعلم أن الفيلم لابد له من شكل خاص به ، له قيود شديدة لابد من مراعاتها.

ولعل أول مهامنا أن نحطم هذا الوهم الكبير حول حرية السينما المطلقة . فلكل حرية قانون خاص تفرضه بنفسها . والحرية لا توجد إلا إذا كانت هناك قيود تقبلها الإرادة .

وهذه الحرية التي تبدو للسينما لها مطالب قاطعة غالبا ما يتجاهلها الناس . وكثيراً ما يحاول بعضهم الخروج على مقتضياتها ، ولكن كثيراً ما يكون مآل ذلك الفشل .

## تعريفات

### ما الفيلم ؟

الفيلم قصة تحكى لجمهور فى سلسلة من الصور المتحركة . ونستطيع أن نميز فى هذا التعريف ثلاثة عناصر :

- ١ القصة: وهي ما يحكي.
- ٢ والجمهور: وهو من تحكى له القصة.
- ٣ وسلسلة من الصور المتحركة : وهي الوسيلة التي تنقل بها القصة إلى الجمهور.

ولكن هناك أشكالاً أخرى غير الفيلم تحكى بها القصة : كالرواية المكتوبة والمسرحية .

فما أوجه الخلاف بينهما؟

لقد كان الاختلاف بين الرواية المكتوبة والمسرحية والسينا محلا لمناقشات عدّة دامت سنين طويلة . ولكنها كلها تحكى قصة . ولابد أن تكون القصة في هذه الوسائل الثلاث محاكاة للحياة الحقيقية والحوادث الواقعية . والحلاف بينها لا يرجع إلى القصة ذاتها . ولا يرجع الخلاف أيضاً إلى الجمهور . فمن يشاهد أو يتفرج أو يقرأ القصة لا يختلف في الحالات الثلاث ، لأنه هو الجمهور دائماً .

ولابد أن يكون الفارق إذن في الشكل Form . لأن الشكل وهو

الطريقة التي تحكى بها القصة يختلف في الفنون الثلاثة. فإذا كان لنا أن نكتشف طبيعة السيما فلابد أن نبدأ ببحث شكلها الخاص.

وليس لنا أن نقف عند هذا الحد لأن الشكل يحدد طريقة حكاية القصة ، وهذا ينطبق مع المسرحية والرواية المكتوبة والسينما سواء بسواء ، بل إنه للأشكال المختلفة التي تحكي بها القصة تأثيرات متفاوتة ، ويمكن القول إن الرواية المكتوبة تحكى القصة من خلال العيون ، وإن الإذاعة تحكيها عن طريق الآذان وإن المسرح يستغل الآذان والعيون معاً . ولهذا فكل شكل فني يخاطب جمهوراً يختلف في نوعه وعدده وعمره. بل إن القصة ذاتها تتأثر بالشكل. ولا يعنى ذلك أنه يمكن أن تتغير ، إذ يجب ألا تكون الحوادث المعروضة في القصة مطابقة للشكل ، إنما يجب أن تكون مطابقة للحياة ، فالواقع الذي ننقل منه ونقلده لا يختلف في الوسائل الفنية الثلاث. ولكن مادامت الوسيلة التي تحكي بها القصة تختلف في كل منها ، فإن هذا يعني أننا لا نستطيع أن نحكي كل القصص في كل الوسائل.

وإن أول ما يجب أن نعرفه هو أن ندرس الطبيعة التي تميز شكل السينما ، وعلينا أن نبدأ في بحث الخواص المادية ، لأنها تحدد الوسائل التي تعبر بها السينما عن نفسها . و يمكننا بعد ذلك أن نتقدم من هذه الوسائل التعبيرية إلى الطريقة التي تحكى بها القصة ، وإلى ما تحدثه من تأثير على الجمهور .

# المشاكل الاجتاعية والاقتصادية والفنية للفيلم

لقد تطور الفيلم بسرعة مذهلة من الناحية الحرفية والاقتصادية والاجتماعية ، وإن ذلك يرجع إلى أن العمل السينائي بطبيعته ظاهرة متغيرة في مجالاته المختلفة كأساليب الإنتاج والبنيان الاقتصادى.

وصناعة الفيلم تحتاج إلى الدراسة والتحليل ، سواء بالنسبة لتاريخها أو لعناصرها ، وكذلك بالنسبة للصعيد المحلى والصعيد العالمي .

إن المتفرج يشاهد الصورة النهائية على الشاشة لكنه لا يعرف طبيعة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي تحكمت في إنتاجها .

والهدف الحقيق من الكتب القادمة التي ستنشرها دار المعارف في سلسلة كتابك حول فن السيما هو التعريف بتلك التأثيرات والمشكلات التي يجب على القارىء الإلمام بها.

ولسنا هنا فى حاجة للتأكيد من جديد على الأهمية الاجتماعية لاختراع السينما ، فقد استجاب ذلك الاختراع لحاجة تاريخية ومن ثم لا يمكن عزله عن الظروف الاقتصادية والتطورات التاريخية لمجتمع معين.

كما أن للسينها انعكاسها الفكرى والفنى الخطير على المسرح ، والفن التشكيلي ، والأدب والموسيق . ولعل تعدد نوعيات الفيلم السينهائي تنهض

كدليل حى على تغلغل السينها فى جوانب الحياة الإنسانية ، وانعكاس تلك الجوانب على قوامها الفنى ، فهناك الفيلم الروائى الذى يتعامل مع مشاكل المجتمع وقضاياه ويصور الحياة بكل ما فيها من حلو ومر.

وهناك الفيلم التسجيلي أى الفيلم الذى يسجل الظواهر الاجتهاعية دون إضفاء أى طابع روائى ، وكذلك التعامل مع تلك الظواهر بطبيعتها الخالصة والجافة . . طبيعتها الخام دون التدخل فيها . ويتدخل الفنان التسجيلي فقط فيها يتصل بأسلوب التتابع الذى يضمن الوصول إلى تحليل معين للعلاقات الكامنة في تلك الظاهرة أو هذه .

وهناك الجريدة السينهائية ، ذلك الشريط الذى يتضمن متابعة إخبارية بحتة للأحداث . . نشرة أخبار فيلمية .

وهناك الفيلم الدعائى الذى يتعرض لحدث معين بالتسجيل بقصد إبراز أهميته . سواء أكانت تلك الأهمية حقيقية أم مبالغاً فيها .

# الاختلاف بين السينها والمسرخ

إن الفيلم ليس مسرحاً مصوراً ، وللمسرح أصوله وقواعدة التي تخالف بالضرورة أصول وقواعد السينا .

ونحن نتعرف على الحلاف الجوهرى بيها بتأمل طبيعة العلاقة بين المتفرج وخشبة المسرح ، وبين المتفرج والشاشة في المسرح يبعد المتفرج عن الأحداث وفي السينا يندمج تماماً . حيث يتبع وجهة نظر المحرج دون أن تتاح له فرصة ملاحظة المسافة بينه وبين ما يحدث على الشاشة فيصعب عليه موضوعيًّا الانفصال عنها وهذا يرجع في الحقيقة لللسباب الآتية

1 - فى المسرح تبعاقب الأحداث من خلال حركة فعلية مُقيدة فى النمان والمكان ، وفى السينها تتعاقب الأحداث من خلال صورة متخركة تسمح بتتابعها بتجاوز قيود الزمان والمكان.

٢ - فى المسرح تكون المسافة ثابتة بين المسرح والمتفرج، وفى السينها تكون تلك المسافة دائمة التغيير.

٣ - رؤية المتفرج في المسرح من زاوية واحدة ، وفي السينها من
 عدة زوايا .

٤ -- وجهة نظر المتفرج فى المسرح ثابتة بالعلاقة بين حيز المسرح

- وخارجه ، في حين تكون متغيرة في السينها داخل حيز الصورة .
- وبالنسبة للبناء المسرحى فإن نزول الستار فى آخركل فصل يقطع تسلسل الحوادث ، فى حين يرتكز البناء السينهائى إلى خاصية التتابع المستمر للأحداث دفعة واحدة دون توقف .
- ووحدة المكان فى المسرح تحتم وجود عذر لخروج كل شخصية ، ودخول أى شخصية ، على حين تتيح خاصية اللاستمرار المكانى فى السينها الانتقال من مشهد فى مكان إلى مشهد فى مكان آخر دون افتعال التبريرات .
- وفى المسرح يضطر الممثل إلى رفع صوته حتى لوكان يهمس فى أذن شخص آخر مما يبعده عن الطبيعة والمنطق على حين يمكنه الهمس فى السينها بصوته الطبيعى ، فيصل ذلك الصوت إلى الجمهور كما هو .
   فى المسرح وبسبب وحدة المكان يتعين بناء المناظر ، وفى السينها يمكن تصويرها .
- فى المسرح يتعين قراءة الخطابات عن طريق الممثل ، وفى السينها يمكن تصوير الخطاب نفسه ليقرأه المتفرج بنفسه .
- وبطبيعة الحال فإن حالة الممثل في المسرح تتغير تبعاً لمزاجه ، ونوعية الجمهور ، وحماسه من ليلة لأخرى ، في حين يؤدى الممثل دوره في السيما مرة واحدة ، لا يتغير شكلها تبعاً لأى تغيرات طرأت على سن هذا الممثل أو وزنه أو حتى وفاته .

- فى المسرح نرى الممثلين بحجم واحد ، على حين تمتاز السينها بمناظرها المكبرة Close-up التي تسمح برؤية وجه الممثل مكبراً على الشاشة ، فيشعر بأدق خلجاته من خلال ارتعاش شفتيه أو رمشة عينيه .

   إن العرض المسرحي نسخة وحيدة فريدة لا يمكن نشرها أو طبعها أو عرضها في أكثر من مكان في وقت واحد ، في حين تطبع آلاف النسخ من الأفلام وتعرض في مختلف البلاد بنفس الممثلين وفي نفس الوقت .
- وفى المسرح لا يمكن الممثل أن يمثل إلا بلغة واحدة . وفى السينها وعن طريق الدوبلاج يمكن أن ينطق الفيلم بعدد من اللغات حسب الحاجة .
- إن المسرح يسبب عناءً كبيراً للممثل حيث يضطر لتمثيل دوره يوميًّا وقد يحدث ذلك مرتين في اليوم ، وعلى مدى شهور طويلة في حالة استمرار نجاح المسرحية .
  - وفى السينها فإن الممثل يؤدى دوره مرة واحدة .
- وفى المسرح يؤدى الممثل دوره فى الفصل الواحد دفعة واحدة ، مما يضطره لحفظ دوره كله . وهو مضطر فقط لحفظ الحوار الخاص بلقطة أو مشهد .
- إن الممثل هو العنصر الوحيد في المسرح الذي إذا اختفى لم يعد هناك مسرح ، وفي السينما تؤدي عناصر كثيرة أدواراً مشابهة لدور الممثل .

وفى المسرح فإن عنصراً واحداً هو الذي يمثل ألا وهو الممثل، أما في السينما فكل الأشياء المرئية تمثل.

ومع كل فهناك الكثير من الناس يعتبرون أن المسرح فن أما السينما . . . ! !

# العلاقة بين الفيلم والفن التشكيلي :

إن وصول فن الرسم إلى الكمال هو الذى أدى إلى التفكير فى الحركة . كان ذلك هو الشيء المفتقد ، وقد تجلى هذا الكمال فى اللوحة الحالدة (مسيو برتان) والتى تصور رجلا جالساً على كرسيه بكل التفاصيل الدقيقة كما لوكانت صورة فوتوغرافية ، لكمها تفتقر بطبيعة الحال إلى عنصر الحركة . الذى افتقد أيضاً فى الصور الفوتوغرافية بعد اختراعها فى محون .

إن التشابه بين اللوحة المرسومة باليد والصورة المأخوذة بالكاميرا هو الذي جعل المصورين يدركون أهمية البناء التشكيلي في الصورة الفوتوغرافية ، من حيث التكوين والضوء والدلالات التعبيرية لذلك . وهذا هو الذي جعل التكوين في الصورة السينهائية عنصراً جوهريًّا وضروريًّا ، فإلى جانب التعبير الدرامي تطلب هذا التكوين عناصر الاتزان والتناسب بصفة مبدئية ، إلا إذا كان العكس مطلوباً من وجهة النظر الدرامية .

وإذا كانت اللوحة التشكيلية والصورة الفوتوغرافية تتضمنان الإيجاء بالبعد الثالث فإن السينها وحدها هي التي تستطيع تجسيده بالحركة في العمق والتدرج في الضوء ، بل إن أغلب الوسائل التشكيلية المتاحة للكاميرا السينهائية ترتكز إلى خاصية التجسيد هذه إلى حد وصل الأمر إلى استخدام الفنانين السينهائيين كرينوار وأورسون ويلز لخاصية عمق المجال دراميًا وتعبيريًا بصفة أساسية ، حيث أصبح بناء المشاهد يعتمد أساساً على وجود أكثر من مستوى درامي في الصورة السينهائية الواحدة . وقد تطورت تلك العلاقة بطبيعة الحال باستخدام الألوان . حيث أصبح من الضروري العناية يالدلالة التعبيرية للبناء اللوني ، فضلا عن أصبح من الضروري العناية يالدلالة التعبيرية للبناء اللوني ، فضلا عن انسجام هذا البناء كما في أفلام أنطونيوني .

إن البناء التشكيلي للقطاعات السينهائية لم يعد مسئولية المصور مع المخرج ، بل تضاعفت أهمية تصميم المناظر في هذا الإطار ، وأصبحت الوظائف الثلاث للمخرج والمصور ومصمم المناظر متضافرة التأثير في إيجاد العلاقات التشكيلية المدروسة على مستوى اللقطة ، وعلى مستوى المشهد ، وبعد ذلك على مستوى الفيلم كله .

# السينها تجارة وفن

إن ذلك الازدواج هو مشكلة المشاكل بالنسبة للسيمائيين. إن فن السيما فن باهظ التكاليف، ومن هنا تسيطر عليه المصالح التجارية . وتجارة السيما تكاد تكون التجارة الوحيدة التي تعتمد اعتمادا كلياً على الفنانين ، وقد قيل في هذا إن كلا من المنتجين وفناني السيما لا يطيقون بعضهم بعضاً لكنهم لا يستطيعون العيش منفصلين .

إن هناك ضغطاً تجارياً دائماً على الفنان السينائى ، وإن ذلك يرجع بطبيعة الحال إلى أن الهدف من اختراع السينا كان محصوراً وقت نشأتها في تقديم تسلية بسيطة للجاهير ، ومن وجهة النظر التجارية أصبح من الممكن تحويل القروش إلى ملايين الجنيهات .

ولقد تعددت وسائل تسلية الجمهور حتى استخدم أسلوب أفلام للإبهار من خلال عنصر الخوف كفيلم (إعدام الملكة مارى ستيوارت ملكة اسكتلندا) والذى لا يزيد عن دقيقة واحدة.

وقد أصبحت تلك الدقيقة فى وقتنا الحالى ساعتين من الرعب المتواصل ربما دون قيمة فكرية أو غاية اجتماعية .

## جريفيت يضع قواعد فن السينها:

غيرأن إخراج جريفيت لفيلم (مولد أمة) سنة ١٩١٥ كان نقطة تحول بارزة في تاريخ الصناعة التي كان الغرض منها جمع الأموال ، إذ تحولت إلى فن له أصوله وقواعده ، وله أيضاً غاياته الإنسانية . وعندئذ أيضاً بدأ الصراع بين الفنان صانع الفيلم ورجل الأعمال الذي يتولى بيعها .

## سارة برنار تمثل للسينها:

ولقد كانت نشأة السينها كمجرد وسيلة تسلية رخيصة سبباً في ابتعاد ممثلي المسارح المحترمين عن الاشتراك فيها ، ولكن قيام سارة برنار ممثلة المسرح العظيمة بتمثيل دور الملكة اليزابيث جعل الجميع يقبلون على تحويل المسرحيات الناجحة والمعروفة إلى أفلام سينهائية .

وقد بدأت تلك الحركة فى فرنسا لإضفاء صفة الاحترام على الأعمال السينمائية ، لكن الفرنسيين لم يحاولوا تطوير السينما حرفيًا ، واكتفوا بتصوير المسرحيات كما هى .

وبرغم ذلك فإن مجرد نقل المسرحيات إلى الشاشة أسهم فى تحطيم اعتقاد الأمريكيين فى استحالة تقديم فيلم لمدة أطول من ١٥ دقيقة . لقد كان نقل تلك المسرحيات عاملاً جوهرياً فى التطور بمضمون

الأفلام السينائية ، واكتسابها لقيم إنسانية ، لكن التطور الحاسم فى فن السينا تم على يد جريفيت ، فقد كان أول من استعمل المنظر المكبر استعالاً مقصوراً أى لغاية درامية ، وكان جريئاً فى قطع سير المشهد للاقتراب من الممثلين لتأكيد بعض المشاعر ، وإحداث توحد من قبل المشاهد مع الشخصيات .

والطريف أن الكثير من الإداريين قد احتجوا على قيام جريفيت بتصوير وجه ممثليه ، قائلين: إن الناس تدفع لكى تتفرج على الممثلة بكامل هيئتها وليس على مجرد جزء منها .

وأصبح الأمر أكثر خطورة بمقتضى وجهة النظر تلك ، حينها أقدم جريفيت على تصوير وجه الزوج الذى كانت تفكر فيه ووضعه بعد صورتها ، فقد كان اعتقادهم بطبيعة الحال أن ذلك كفيل بإحداث البلبلة للمتفرج.

على أن تلك البلبلة أصبحت من أهم المزايا الفنية فى السينها . لقد استطاع جريفيت أيضاً استغلال الإضاءة فى بناء الفيلم استغلالا ذكيًّا ، فبدأ فى تجسيد الجو النفسى وفى الإيحاء بالتجسيم .

وقد أدرك هذا الفنان بشكل مبكر الوظيفة الدرامية للإيقاع ، فربط بين طول اللقطات على الشاشة وتأثيره على المشاهد ، فضلا عن تأثير زمن اللقطة على الشكل العام لتتابع الأحداث .

وكذلك فقد أمكنه تحقيق التأثير في المتفرج من خلال اختيار الزوايا ،

فإن تصوير الشيء من أسفل يخالف قطعاً عن تصويره من أعلى ، وبالتالى رؤية المتفرج وإحساسه .

إن إبداع جريفيت الشخصى كان إضافة خلاقة لفن السينها، فقد أدرك - إلى جانب استخدامه للَّقطة المكبرة وتغييره لزوايا التصوير وتحمّه في أطوال اللقطات بقصد التحكم في الإيقاع - أهمية التركيز الدرامي . والتركيز الدرامي هو الخاصية الفعالة في البناء السينهائي ، حيث يتحقق القفز في الزمان والمكان تبعاً لمقتضيات الدراما ، فيتم إسقاط الأزمنة الضعيفة ، أي يتم حذف الأحداث غير ذات الأهمية في التطور الدرامي .

إن تلك الإسهامات في الحقيقة هي التي مهدت لوجود مفهوم محدد لما نسميه بالدراما السينهائية.

# السينها وقد أصبحت فنًا:

لقد انطلقت السينها بعد ذلك إلى حيث أصبحت فنًا خالصاً برغم ارتباطه بالظروف التجارية والصناعية .

وإذا كان توماس إديسون وغيره من العلماء قد اخترعوا الحروف الأبجدية للسينها ، فإنه ابتداء من جريفيت حتى كارل دراير تحولت السينها إلى لغة ذات مفاهيم ومدركات توحى بعوالم كاملة من الأحاسيس والمعانى ، وتبلور الكثير من حالات المعاناة الإنسانية .

ولقد استخدم جريفيت، تلك اللغة في سرد قصص مؤثرة ثم راح (شارلي شابلن) يكسب القصص السينائية صفتها الشاعرية ومغزاها الإنساني العميق . حتى أضحكت الملايين من العالم كله . وأثرت في وجداناتهم .

ثم جاء المخرجون الألمان ليضيفوا فكرة الصفة ، ومن ثم أسلوب الوصف تعميقاً لإحساس المتفرج ، وحيث ظهر الاتجاه التعبيرى بكل مواصفاته الفنية الحلاقة والمتميزة . فإذا بالمخرجين الروس يحولون مفردات اللغة السينائية إلى بناء منطق كامل من العلاقات الفكرية ، فوضع كل من إيزنشتين وكوليشوف وبودفكين النقاط فوق الحروف .

أما مخرجو الطليعة الفرنسيون فقد استطاعوا أن يكسبوا اللغة السينهائية مذاقها الخاص من خلال الإضافات المتميزة .

وإذا كان رينيه كلير قد حول القصة السينهائية إلى قصيدة شعرية فقد استطاع دراير استخدامها استخداماً دراميًا فعالا ومؤثرا في وجدان الجهاهير.

وبالمقارنة مع تلك الرحلة العظيمة لفن السينها ماذا فعل رجال الأعهال سوى ترجمة تلك اللغة الجميلة والجذيدة إلى دولارات وفرنكات وماركات وجنيهات ودرخهات؟ . إلخ .

إن ذلك يعنى فى الحقيقة أن الصراع بين فنانى السينها ومنتجيها سيظل

# کتب سیاحیة و أثریة و تاریخیة عن مصر https://www.facebook.com/AhmedMa3touk

00

قائماً . وإننا نستطيع أن نستوعب ذلك بعمق إذا تأملنا مغزى شعار هوليود الذى يقول: (إذا لم تستطع أن تضربهم . . فاشترهم) . إن ذلك هو التحدى الدائم الذى فرض على الفنانين الذين اختاروا السينها أسلوباً في التعبير عن المعاناة الإنسانية .

# السينها فن الجهاهير العريضة

اللعبة.. وظاهرة الاحتقار الأولى

على المستالي في مصر أن السيالي السينائي في مصر أن المالية السينائي في مصر أن المالية المستالية السينا في الإسكندرية منع دخول الحفاة إلى داخل السينا في الصالة المالية القرار لنجاح قرارهم كلا راقبوا الداخلين إلى الصالة الفاطمأنوا إلى عدم وجود واحد من الحفاة إذاء هذا القرار في الحفاء إذاء هذا القرار في الحفاة الخاص الحفاة الخاص المستوياتها لمشاهدة العرض فلقد كانت لهفة لا يمكن أن تعوقها قرارات ولا موانع . إذ كان لا بد من السينائي لهفة لا يمكن أن تعوقها قرارات ولا موانع . إذ كان لا بد من التحايل المحد في المستالية وجر الأحذية المرائن الحفاة لكي يتمكنوا من دخول السينا . على أن يستردها مهم ثانية فور دخولهم إلى صالة العرض .

ولقد سجل تاريخ السينما في مصر والعالم الكثير من أمثال هذه الحكايات الطريفة التي تسجل تعالى أصحاب دور العرص على «جاهير القاع». ولم يكن ذلك إلا رد فعل طبيعيًّا لظاهرة الإحتقار التي صاحبت نشأة السينها في العالم . . فلقد ارتبط منشأ عروضها الأولى بالأماكن المنحطة التي تتأنف منها النظرة الإخلاقية المحافظة . . فلقد

ارتبطت السينها في بداياتها بالصور العارية والعروض التي تتم في بيوت الدعارة وما شابهها . . . الأمر الذي أدى إلى احتقار هذه «اللعبة» الجديدة ، حتى أن كبار ممثلي المسرح رفضوا منذ البداية أن يتعاملوا مع هذه اللعبة المنحطة ، وتعالوا عليها باعتبار أنها تحط من مستواهم وكرامتهم . . . واستمر هذا الشعور المتعالى إلى أن أقدمت سارة برنار – أعظم ممثلات العصر على الإطلاق – على قرار خطير ، ألا وهو ظهورها فى فيلم «الملكة اليزابيث»، بعد أن أمكن المنتج أدولف زركور أنّ يحضرها من فرنسا إلى نيويورك سنة ١٩١٢ ، فكان أول فيلم طويل نسبيًا يعرض في صالة عامة للسينها . . وقد أعلنت سارة برنار حجتها بأن السينها هي فرصتها الوحيدة للخلود . . ولكن أيًّا كان السبب الذي تحججت به سارة برنار فإن إقدامها بهذه الجرأة وما تبع ذلك من نجاح لهذا الفيلم كانا سبين رئيسين لإقبال المنتجين على إنتاج أفلام مأخوذة عن مسرحيات مشهورة ، ثم بدأ ارتماء فنانى المسرح فى أحضان « السينها » . . ومن ثم فقد كانت الخطوة الأولى نحو أحضان «لعبة السينها» في أطار ما يسمى «بالفن الجاهيرى».

### الآلة . . نقطة الجذب بين الفنان والجاهير:

- والحقيقة أنه بالرغم من حجة سارة برنار التي أعلنتها سبباً لقبولها التمثيل في السينها وتاريخ التمثيل في السينها والمعتبارها فرصتها في الحلود فإن واقع آلة السينها وتاريخ

تطورها يدلان على غير ذلك . . هذا إذا سلمنا بحقيقة هامة ألا وهى «نقطة الجذب السحرى» التي تجذب الفنان إلى الجهاهير العريضة ، وهى نفس نقطة الجذب التي تشد بدورها نفس هذه الجهاهير إلى فنانها الذى ينشد الوصول إليها . . ومن ثم يلتقيان عند نقطة جذب واحدة مشتركة تمثلها شاشة العرض السينهائي وما تحتويه من صور هذا الفن المتحرك . . . فشعور سارة برنار الحقيق ، والذى تطور فيها بعد في العلاقة بين الفنان والجمهور ، هو بغية الوصول إلى القطاع العريض من الجهاهير . . ومنهم الحفاة ولابسو الأحذية على حد سواء . . والحفاة دفعتهم اللهفة لأن يتحايلوا بتأجير الأحذية . . والفنانون المتعالون كسروا الحاجز بعد جرأة سارة برنار ومن ثم شجع ذلك لابسى الأحذية أن يتخلوا عن احتقارهم الظاهرى ليحققوا لحفتهم الدفينة . .

ولقد تحققت رغبة الفنان أساساً في ميزة الانتشار الأفتى للسينها على مستوى العالم – تبعاً لخاصية النسخ المتكرر من «نيجاتيف» الفيلم بعكس محدودية المسرح في العرض . . بالإضافة إلى كل ما بدأ يتكشف من إمكانات السينها في إرساء قواعد لغة خاصة بها . ثم إثرائها وتوظيفها من أجل التأثير على الجمهور . حيث أصبح الثراء في التعبير بالإضافة إلى الانتشار الأفتى عبر المكان على المستويين العالمي والمحلى . . وكذلك احتواء السينها لكل الفنون . . هي العوامل التي ارتفعت بالسينها من مجرد اللعبة » إلى مكانها الفني في قمة الفنون . . والتي باتت تجذب كل «اللعبة » إلى مكانها الفني في قمة الفنون . . والتي باتت تجذب كل

متخصص في أي فن من الفنون يبغى الجاهير...

في أيامنا هذه يزداد الحديث عن علاقة السينها بالاشتراكية . وعن ضرورة خلق فن سينهائي اشتراكي. ومها اختلفت الآراء وتعددت الأفكار فإن الربط بين السينها والاشتراكية قد أصبح الآن أهم قضية سينهائية تشغل بال السينهائيين. ذلك أن القضية في جوهرها هي علاقة السينها بالسياسة ، ومن ثم تتردد اليوم أسئلة كثيرة تدور حول علاقة الفنان السينهائي بالسياسة ومدى انغهاسه في مشكلاتها. وهل من الضروري للسينهائيين أن يكونوا على فهم عميق ودراية واسعة بالأمور السياسية ؟ . وما مدى هذا العمق ؟ . وإلى أى قدر تتجمع مفهوماتهم السياسية . . ؟ وما من شك أن مثل هذه الأسئلة من شأنها أن تثير مخاوف الفنانين الذين يحرصون على القيمة الفنية والشكل الفني للعمل السينهائي . فيعبرون عن مخاوفهم هذه بالتحذير من أن ارتباط السينها بالسياسة سيكون من شأنه أن تسقط جميع الأعمال السينهائية في وحدة الدعاية المجردة ، بحيث تصبح الأفلام عبارة عن مجموعة من الإعلانات أو الخطب السياسية الجافة .

### السينها والسياسة:

وبرغم ما يبدو من تعقد هذه القضية وتشابك أسئلتها وأبعادها فإن قضية ارتباط السينها بالسياسة محلولة . ذلك أنها قد حلت نفسها بنفسها منذ زمن طويل. وإلا فهاذا يمكن أن تسمى تلك الأفلام التى كانت تصور شخصيات الباشوات على أنهم أناس كرماء وذوو نفوس طيبة وقلوبهم مملوءة بالعطف على الغلابة والمساكين. وبالعكس ماذا يمكن أن نسمى العدد الآخر من الأفلام التى تعرضت لقضية الإقطاع فى بلادنا ففضحت أساليب هؤلاء الباشوات، وكشفت النقاب عن أعوانهم ومؤيديهم إنها بالتأكيد أفلام سياسية. فهى مها كانت مغلفة بجو من العاطفية والرومانسية، ومها كانت محوطة بقصص حب ملهب، فإنها أفلام تحمل وجهة نظر سياسة واضحة.

وهذه هى المشكلة . . أو هذا هو الحل . . إن كل الأعمال السينهائية مهما يكن مظهرها بعيداً عن السياسة وعن المشكلات السياسية المباشرة إنما هي تعكس وجهة نظر سياسة يؤمن بها صانعوها فقصص الحب بين أفراد من طبقات مختلفة . أفسلام سياسية -كذلك أفلام الدعوة إلى التفاؤل ، أو التشاؤم . . أفلام سياسية .

إن القضية إذن هي ليست العلاقة بين السينها والسياسة ، بل هي وجهة النظر السياسية التي يعكسها السيناريست والمخرج في الفيلم . لقد كان مقبولا جدًّا قبل الثورة هذه أن تخرج أفلام تتسم أولا بعدم الوضوح السياسي ، فتخرج مهزوزة وضحلة وخالية من التحليل . ونقصد هنا بالتحليل ، التحليل على جميع المستويات . . السيكلوجية . . والاجتماعية . . والاقتصادية . . ذلك أن جميع هذه الأنواع لا تنمو

ولا تتجسد إلا إذا كان صاحبها صاحب وجهة نظر سياسية فى المشكلات الاجتماعية والنفسية .

أما الآن بعد أن عبرت الثورة عن وجهة نظرها الشاملة فى التاريخ والمستقبل فى إطار ثورى شديد النضج يفتح الطريق أمام انطلاق روح الاشتراكية . فلم يعد مقبولا أن تتسم أفلامنا بالضحالة فى قدرتها التحليلية أو وجهة نظرها السياسية .

بل إن واجب الدولة الآن أن تنطلق لتخلق عالماً سينهائياً ناضجاً تتضح فيه مشكلة الإنسان في صراعه من المقدرات الاجتهاعية العامة من أجل رفاهيته وسلامته وسعادته ، وفي صراعه من أجل تغيير مصيره . لقد أشارت الثورة إلى الطريق ، وعلى السينهائيين أن يسيروا فيه . وقد يحس بعضهم بالاستغراب لارتباط السياسة بالفن ، ولكن هذا الاحساس بالجفاف لا يتأتى إلا عندما يكون الفنان السينهائي غارقاً في بحر من الضحالة ، أو باحثاً عن وسائل الإمتاع الرخيص . ذلك أن الفنان والفنان السينهائي بالذات في عصرنا هذا حيث يمتلك في يده خيوط والفنان السينهائي بالذات في عصرنا هذا حيث يمتلك في يده خيوط جميع الفنون الأخرى هو أجدر الفنانين بما يملك من وسيلة شعبية جبارة في مخاطبة الجهاهير أجدرهم بتصوير قضية الإنسان على أعلى مستوى ممكن ، وبأبسط صورة ممكنة . . وهذه هي السينها كها يتمناها الاشتراكيون .

أما وقد اتضحت أمامنا مشكلة ارتباط السينها بالسياسة وكيف أن

جميع السينائيين هم سياسيون ، سواء عمدوا إلى ذلك أم لم يعمدوا فإن قضية ارتباط السينها بالاشتراكية تبدو لنا الآن أوضح ما تكون . ذلك أن الاشتراكية نفسيًّا ليست أكثر من وجهة نظر سياسية . . إنها وجهة نظر الشعب العامل في كفاحه من أجل تطوير الحياة . . ووجهة نظر الإنسان في صراعه ضد قوى الشر والتأخر .

من هنا يظهر لنا أن الدعوة إلى خلق فن سينهائي اشتراكي هي الصورة الجديدة لخلق سينها إنسانية تصور مشكلات البشرية المعاصرة . والحديث عن الدعاية إذن حديث لا موضوع له . ذلك أن جميع الفنانين في جوهرهم دعاة ، إنهم دعاة لمعتقداتهم ونظرتهم إلى الحياة ، بل إنهم دعاة لأفكارهم الذاتية في بعض الأحيان . وإلافكيفيتشكل الخلق الفني في ذاته إلا إذا كان صاحب رسالة يريد أن ينقلها للناس لكي يضعوا المستقبل على أساسها . إنه إذن – في أبعد أعاله عن الدعاية وأكثرها بعداً عن السياسة – داع وسياسي .

غير أننا ونحن نحاول أن نحدد المعالم الرئيسية للسينها الاشتراكية يجب أن نتين الأهداف الرئيسية التي تتجه إليها هذه السينها الجديدة كما نتين منابعها وأعماقها .

## الاشتراكية . . والفكاهة والحب :

إن السينا في جميع صورها «فن شامل» يستهدف إثارة أحاسيس

الجمال والإمتاع الفنى. والسيما الاشتراكية تستهدف ترقية الإحساس بالجمال عند الشعب. لذلك فإن الأفلام الاشتراكية يجب أن تحدد صورتها على أساس أنها تحقق جانيين فى غاية الأهمية وهما: الترفيه، والربط بالمشكلات العامة.

وعلى هذا الأساس لا نرى أى تعارض بين الاشتراكية والأفلام الفكاهية . إن الفكاهة والإضحاك من مهات الفن . . فلا يستطيع أن يحققها على أحسن صورهما إلا فن عظيم جاد .

وإذا استطعنا أن ننتج أفلاماً تجعل الشعب يسخر من أعدائه ومن مؤيدى أعدائه أو يسخر من أخطائه هولكى تدفعه بعد ذلك إلى إصلاحها ، فإننا نكون قد نجحنا فى إنتاج أفلام فكاهية اشتراكية من الطراز الأول .

وهكذا لا محل هنا للفصل بين الاشتراكية والفكاهة . ذلك أن مثل هذه الأفلام الفكاهية الصارخة لا تنافى الجدية وإنما تنافى الخطب والرغبة في الموعظة أو التطرف وروح «الدم التقيل».

ونفس الوضع بالنسبة للأفلام العاطفية.

إن الذين يتصورون أن السينها الاشتراكية لا تنتج أفلاماً عاطفية مخطئون. ذلك أن الحب وهو أعظم العواطف الإنسانية موضوع واسع الأرجاء اتساعاً يجعلنا نقرر أن الأفلام العاطفية الأخرى غير اشتراكية ، ولم تتعرض له حتى الآن لا بالعمق الكافى ولا بالحرارة اللازمة . بل نحن

نتوقع أن الأفلام العاطفية الصادقة لن تظهر إلا في ظل السينما الاشتراكية.

ونحن نحصر الحب في معناه الواسع وهو الحب الإنساني العام ، بل إننا نقصد على التحديد العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة ، وما قد تسفر عنه من مشكلات وأعاق في ظل مجتمع بتحرر باطراد من العوائق الاجماعية التقليدية التي كانت تمنع ظهور علاقة عاطفية قوية ناضجة ، بل مخلصة بين الرجل والمرأة . إن مثل هذا العالم الجديد من العلاقات العاطفية ما كان يمكن أن يظهر إلى الوجود لولا أن مجتمعنا يتقدم نحو الاشتراكية فيحرر البشر العاملين فيه ، ومن ثم يفجر طاقاته العاطفية الحلاقة ، ويدفع إلى الزوال عواطف الحب المدمرة أو الثنائية .

وهكذا أيضاً فإنه لا محل هنا للفصل بين الاشتراكية والحب. بل إننا يجب أن نؤكد أن السينها الاشتراكية هي سينا الحب.

### الاشراكية . والجنس:

على أن هناك موضوعاً يعتبره الكثيرون موضوعاً انتهي منه بالنسبة للسينها الاشتراكية وهو موضوع: الجنس.

ذلك أن كلمة الجنس لا تبيّن في الذهن تماما إلا صوراً للإثارة. الجنسية ومناظر التجميع البدائي .

غيرأن الجنس في نظر الاشتراكية هو أحد قوى الإنسان العظيمة

الحلاقة . فهو أحد قدرات الإنسان على مواصلة الحياة ، ولكنه في ظل المجتمعات غير الاشتراكية يتعرض للكبت أو الكف فيتحول إلى طاقة مدمرة تلعب دوراً تخريبيًا في حياة الفرد ، وتصيب المجتمع كله بحالة من الشلل المستتر فتظل تبحث دائماً عن أية صورة للتنفس التي لا تجدها عادة إلا في التصوير الشاذ أو المبالغ فيه . وهكذا تسمح بظهور أفلام لا تسعى إلا إلى تحقيق هذا المتنفس الخبيث ، ومن ثم تدخل الفرد المتفرج في دائرة جهنمية من الحرمان والكبت ، فتساعد على خلق جو من الانحلال الجنسي الحقى ، فيشحن من تلقاء نفسه ليصبح قوة ذات قدرة تدميرية عالية تدمر حضارة البشرية ذاتها .

هذه هى القضية . إن السينها الاشتراكية تنظر إلى الجنس بنفس النظرة التي تنظر بها إلى كل قوى الإنسان . فهى تسعى إلى تهيئة الجوالذي تحصر داخله هذه القوة العظيمة فتتحول من قدرة على التدمير إلى قدرة خلاقة .

ومن هذه الزاوية الحادة والدفينة لا تنافى الاشتراكية موضوعات الجنس الإنسانية التى تتجه بتحليلها له إلى ترويضه والتسامى به . إن السينها الاشتراكية إذن هى سينها جميع الموضوعات .

- « سينها الماضي .
- « وسينها المستقبل.
- وسينها الفكاهة والترفيه.

- « وسينها كل قوى الإنسان الخلاقة.
  - « وسينها التجارب .
- \* 'وسينها المحاولات الجديدة في الفكر والتكنيك.

J

#### لمن توجه السينها:

وفى ظل المجتمع الذى يبنى الاشتراكية . تمتلك هذه السينها عالماً فسيحاً من القدرات الفكرية والفنية لم تهيأ لها من قبل . إنها سينها الشعب بكل إمكانات الشعب .

ولكى تتحقق هذه السينها الإنسانية الجديدة يجب على فنانينا وكتابنا أن يتعلموا لغة الجهاهير. أن يتعرفوا على مشكلات الشعب لكى يتعلموا منه ولكى يعلموه.

وليس هذا بالمهمة السهلة . . ولكن الطريق واضح ، وأول هذا الطريق يبدأ بهذا السؤال .

لمن توجه السينها الاشتراكية فنيا؟.

ذلك أن السينها فن جهاهيرى لا يتحقق وجودها إلا بإحساس الجهاهيربه .

وإذا استطاع الفنان السينهائى أن يرد على هذا السؤال فإنه بذلك يكون قد عرف الطريق إلى خلق سينها اشتراكية .

إن السينها الاشتراكية توجه فنيًّا إلى الشعب . . والطبقات المثقفة . .

والعيال . . والفلاحين . . وإلى الجنود . .

هؤلاء هم جمهور السينها الاشتراكية ، الذين يجب عليها أن تلبى احتياجاتهم الفكرية والفنية ، فتعمل على إمتاعهم وتثقيفهم وتطويرهم . كما أن السينها الاشتراكية تقف على خط النضال مع كل قوى المجتمع التقدمية لفضح أعداء الشعب ، وهم على وجه التحديد : الاستعماريون ، والرأسهاليون المستغلون ، والإقطاعيون ، والرجعيون ، والبيروقراطيون ، والانتهازيون . . والمنحرفون .

وهكذا نرى أن السينها الاشتراكية بينها هي تعمل لخدمة الشعب بطبقاته وفئاته المختلفة تعمل أيضاً على فضح أعدائه وإفساح الطريق إلى القضاء عليهم .

ومن ثم نرى أن مهمتنا بقدر ما هى واسعة وعميقة هى مهمة شاقة أيضاً . ومن هنا فإن مسئولية السينهائيين اليوم هى :

- \* أن يرتبطوا بالشعب ارتباطاً وثيقاً ، وألا يكونوا غرباء عنه .
- « أن يتحدثوا إلى الشعب بلغته ، وألا يفرضوا عليه لغة لا تخاطبه .
- السينهائية إلى الكهال والتطور.
  - \* ألا يترفعوا على الشعب فيعالجوا مشاكله عن أعلى.
- « أن يستخدموا كل الوسائل الفنية لتوصيل أفكارهم إلى الشعب بما في ذلك الأشكال السينهائية القديمة ، ويمنحوها مضموناتهم الجديدة ،

- فتصبح ثورية ، وتقوم بمهمتها في خدمة الشعب.
- \* ألا يكفوا عن البحث عن رواية جديدة لمعالجة المشكلات الاجتماعية العامة حتى لا يتحجروا في قوالب جامدة فيصيبهم الشلل والعجز.
- به أن يقبلوا الجديد من الأفكار والأشكال الفنية ويعملوا بكل الطرق لإمتاع الشعب وتثقيفه بها .
  - « أن يفضحوا كل دعوى إلى التشاؤم والانهزامية .
- \* أن يقاوموا انعزال السينها والفنون السينهائية عن الشعب ، بدعوى خلق فن راق ، أو سينها عالية مخصصة للمثقفين فقط .
- \* ألا يخدعوا بأفكار أعداء الشعب وأساليبهم الفنية مها كانت مبتكرة ومتجددة.
- \* أن يقاوموا الخضوع إلى خلق سينها تخصص من أجل الفن للفن. لا لكون هذا النوع من السينها غير موجود أو مزيف أو خيالى ، ولكن لأنه تتستر خلفه أفكار أعداء الشعب وأهدافه.
- \* أن يقفوا ضد الأفلام ذات المحتوى الرجعى مها كانت قيمتها الفنية عالية.
- \* أن يقفوا ضد كل الأفلام التي تهز من الشعب ومن أفراده .
  - \* أن يمجدوا أعمال الشعب وطاقاته الخلاقة.
- \* أن يفضحوا أخطاء الشعب وأفراده دون أن يتوقفوا عند حد

- فضحها وكشفها فقط ، بل يبينوا الطريق إلى إصلاحها وتقويمها .
- « ألا يهادنوا أعداء الشعب ، أو أفكار أعداء الشعب ، بدعوى الإنسانية ، أو بدعوى التشبث بالفن .
- أن يكونوا سباقين من أجل اكتشاف أهداف الشعب ورغباته.
- " أن يقاومواكل انحراف بين أفراد الشعب ، أو بين موظني الدولة ، وأن يظهروا الحلول للعودة من هذا الانحراف .
- « أن يحموا أهداف الدولة الوطنية والإجتماعية والسياسية العامة بحاس وجرأة.
- « أن يقاوموا السلبية واللامبالاة ، وألا ينهاونوا في ذلك بدغوى اتهامهم بالدعاية أو النهليل لانتصارات الشعب .
- ت أن يعملوا بكل الوسائل على أن يكون فنهم السينيائي على أعلى مستوى من التكنيك والفكر.
  - \* أن يمجدوا انتصارالإنسان في كل مكان في الأرض.
  - أن يمجدوا وحدة البشرية في صراعها ضد الشر والتأخر.
- " أن يقاوموا تحقير الشعوب العربية وأفرادها في الأفلام الأجنبية والاستعمارية .
- أن يقاوموا تحقير الشعوب الإفريقية وأفرادها في إلأفلام الأجنبية والاستعارية .
- \* أن يكتشفوا كل الوسائل ويسعوا إلى تحقيق أفلام تمجد نضال

٧.

الشعوب العربية والإفريقية من أجل العدالة والسلام والحرية والوحدة والاشتراكية.

\* أن يدافعوا عن شرف مهنهم.

هذه هي أهداف السينها الاشتراكية كما أراها ، التي يتحتم علينا جميعاً تحقيقها .

وإنى أتوجه بهذه الأهداف إلى جميع السيائيين لكى يعتنقوها ويعملوا على تحقيق حركة سيهائية اشتراكية متطورة وذلك عن طريق فهم تاريخ بلادهم والقوانين الاجتماعية التى حكمت تطورها فى العصور السابقة ، والتى حطمتها ثورتنا الاشتراكية ، وأطلقت العنان لقوى التقدم والاشتراكية لكى تنمو وتزدهر.

فعلى جميع السينائيين أن يدركوا بعمل وجدية ، أن بلادهم تنتقل ثوريا من مجتمع إقطاعى رأسالى مستعمر تحكمه طبقة كبار الملاك والرأمهاليين والاستعاريين إلى مجتمع ثورى اشتراكى متقدم ، تحت قيادة مخلصة أمينة من أبناء الشعب .

لقد انتقلت بلادنا إلى عصر الاشتراكية . . عصر حكم الفلاحين والعيال والجنود . . عصر لا مثيل له في تاريخ مصر .

إن الشعب المحيط بنا قد تغير . والذين يشاهدون أفلامنا قد تغيروا .

# کتب سیاحیة و أثریة و تاریخیة عن مصر https://www.facebook.com/AhmedMa3touk

VI

ولقد ذهبت العصور الماضية إلى غير رجعة ، وعلينا أن ننضم بلا تردد إلى جاهير الشعب الاشتراكية ، لكى نحقق أعظم مرحلة من تطور السينها المصرية ، وهو التطور الذى يصير إليه جميع السينهائيين المخلصين الذين يضعون خدمة الشعب في مقدمة أهدافهم .

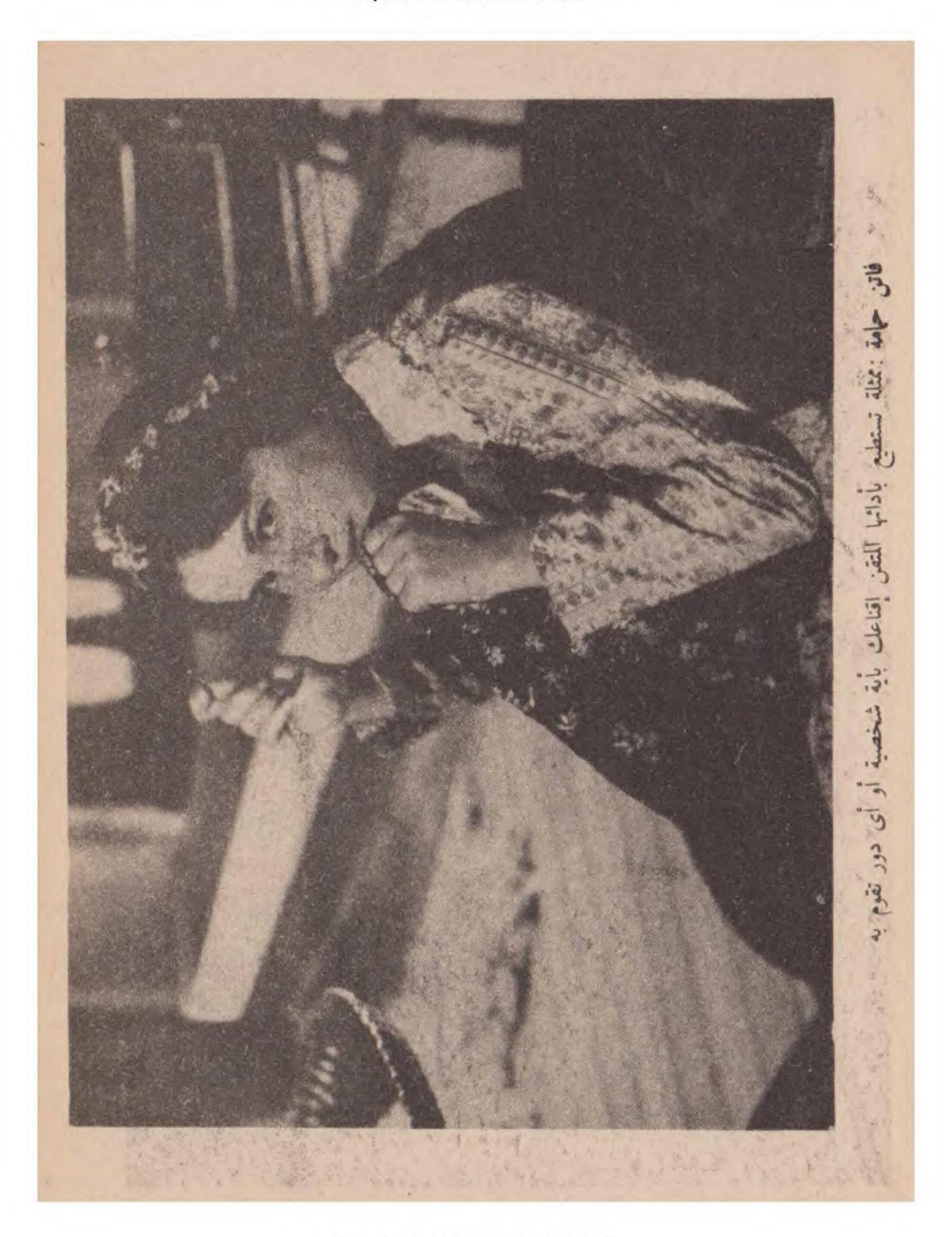

قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

/https://www.facebook.com/AhmedMa3touk



قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة

https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

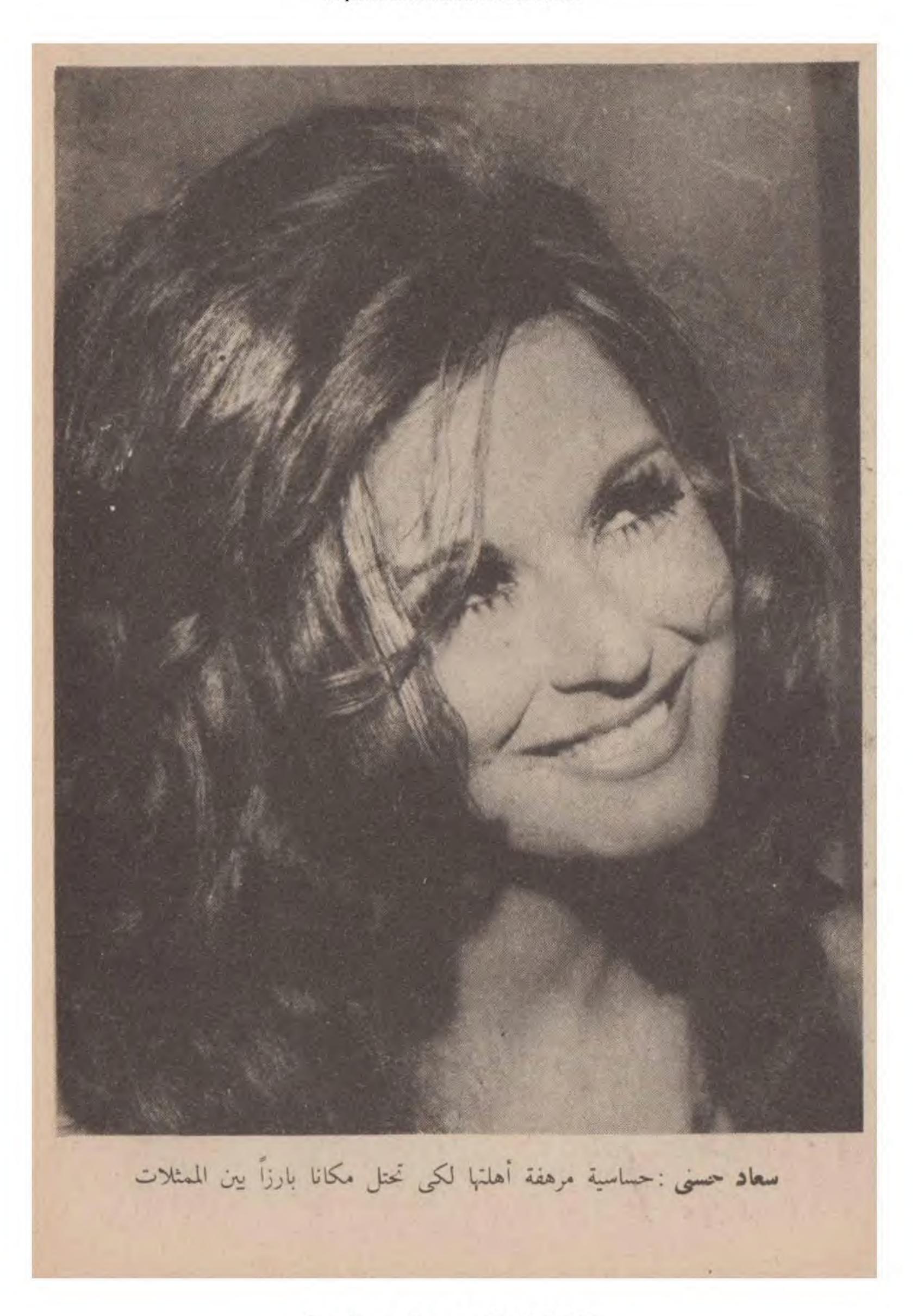

قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

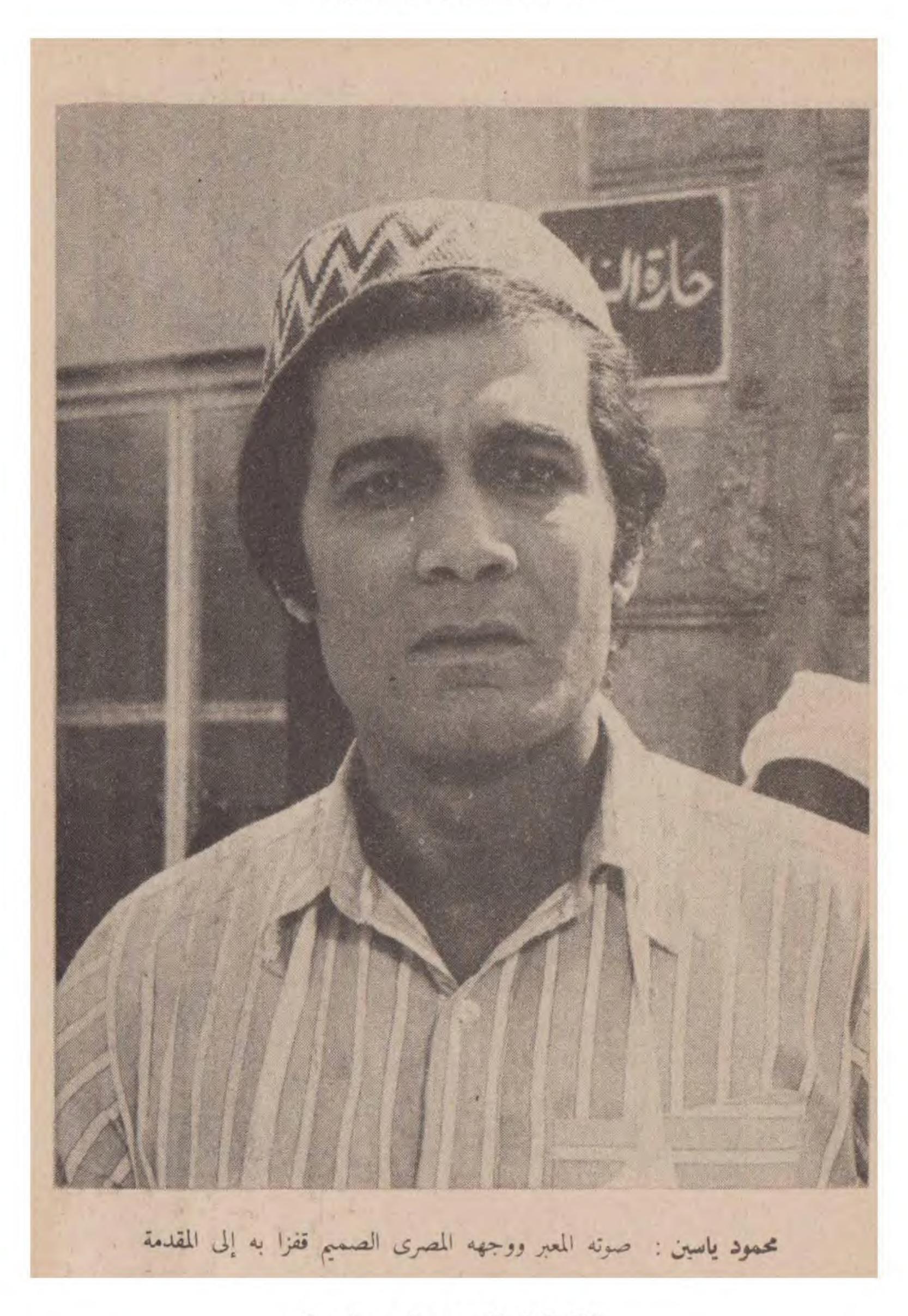

قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

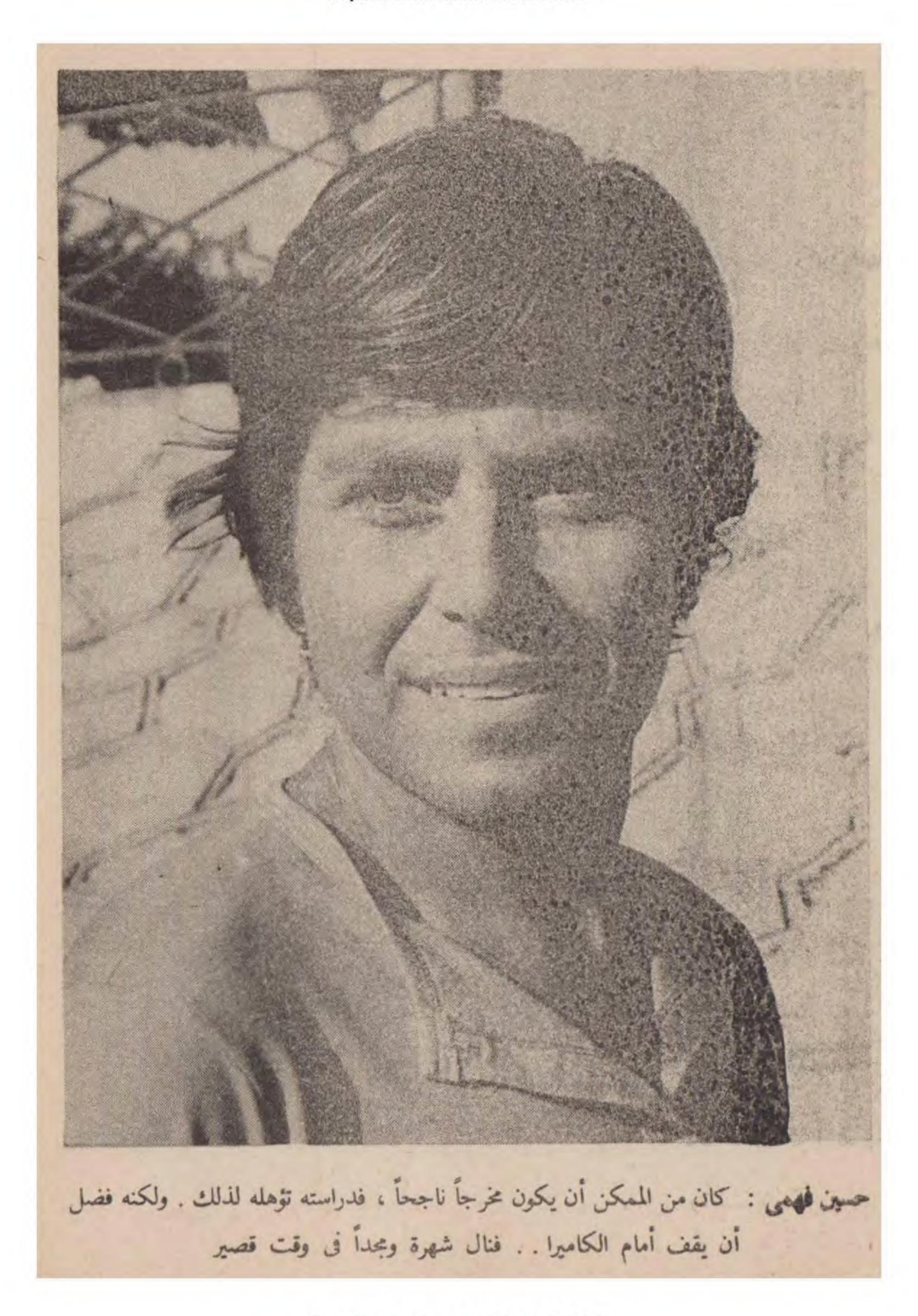

قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos



قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

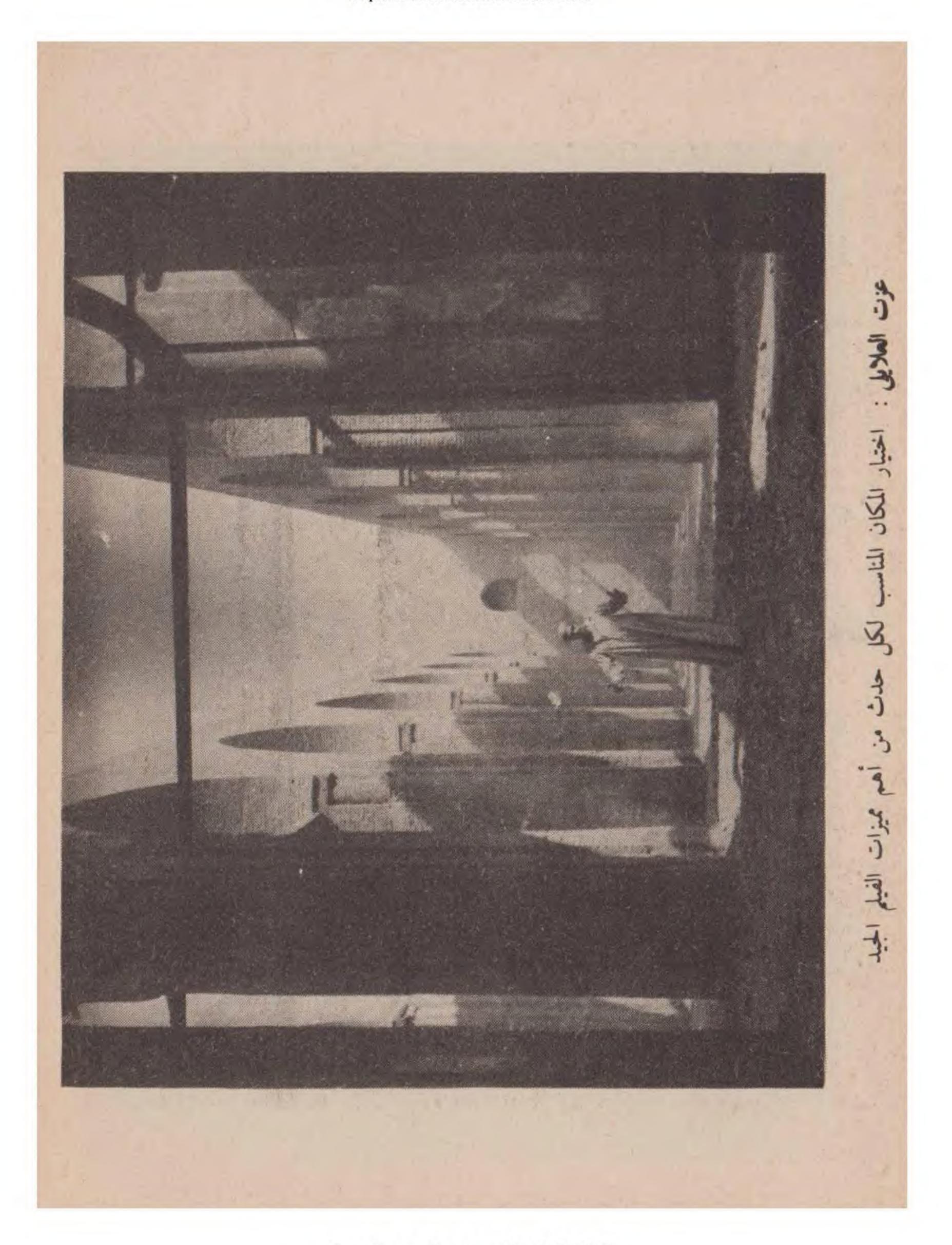

قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

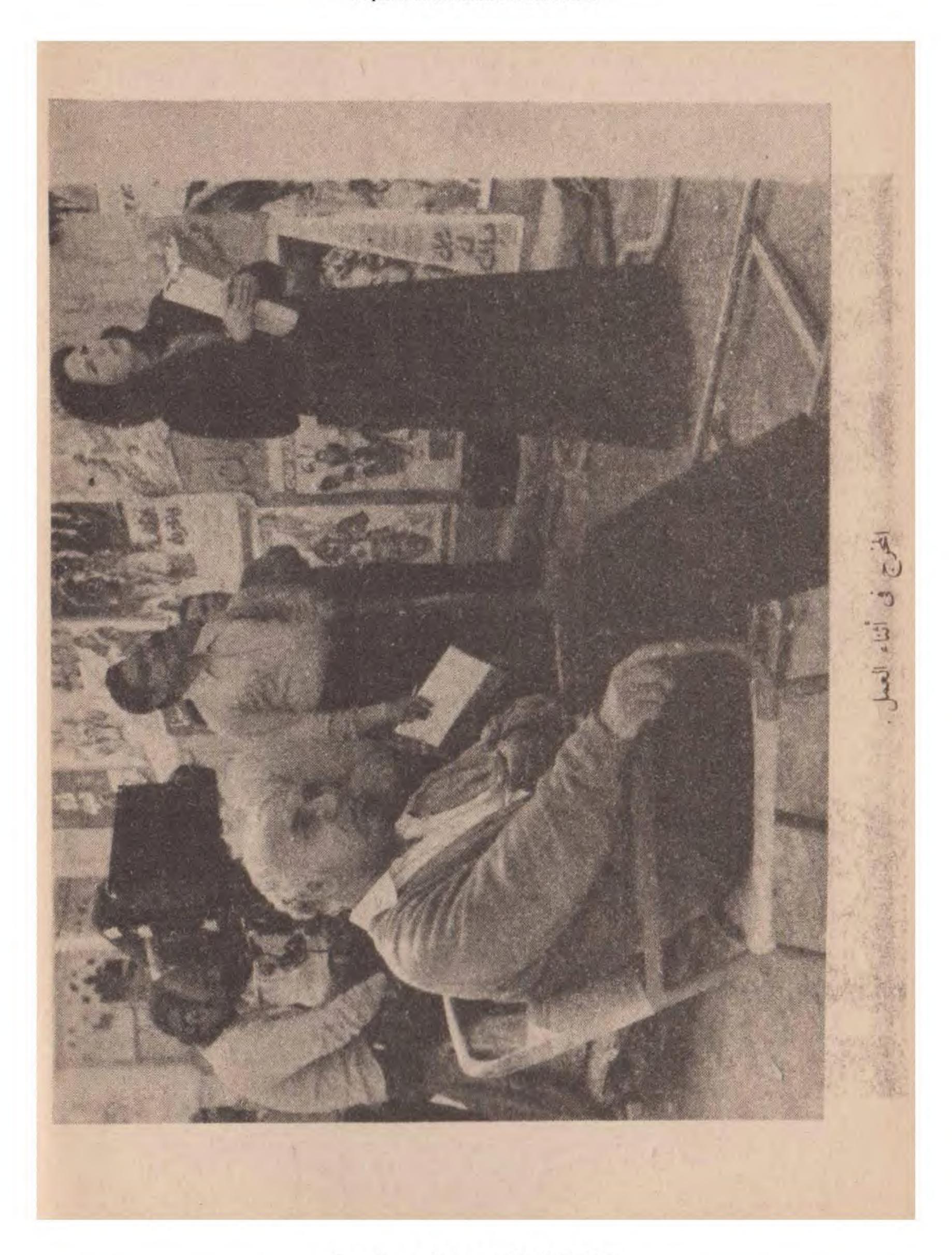

قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة https://www.youtube.com/channel/UCWpcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos

/https://www.facebook.com/AhmedMa3touk

الكتاب القادم: قناصل الدول

الترقيم الإيداع ISBN ٩٧٧ - ٢٤٧ - ٩٠ - ٢ الترقيم الدولي ٢٠١ / ٧٧ /ق

طبع بمطابع داو المعارف (ج. م. ع.)

السفير أحمد عبد انجيد



# هذاالكتاب

السينها فن حديث . تتبع فى تطورها المناهج التجريبية وما زالت مشكلة أصالة الفن السينهائى مطروحة حتى الآن نتيجة أنه نشأ كوسيلة للتسلية . وهذا إسهام جديد يلنى الضوء على أصالة هذا الفن ويرسى قواعده العلمية ومستقبله الأفضل .